# انْفِاضِ الْمَاكِنِ الْمُعْرِلُ فِي الْمُعْرِلُ فِي الْمُعْرِلُ فِي الْمُعْرَافِينَ الْمُعْرَافِينَ الْمُعَارِي الرَّدِّ عِلَى الْعِينِيِّ فِي شِرَحِ الْمُعَارِيِّ

تأليف شيخ الإسّلام الإمّام العَلامَة المافظ قاضي العَضاة أبي الفضَّ لأحمَد بُن عَلِي بَن حَجَر العَسُ قلاً بي المعروب على على العَسُ قلاً بي

حققه وعلق عليه

حدي بن عبد المجيد السلفي الله صبحي بن جاسم السّامراني

الجنسرو الأول

مكتبة الرشد الرباض

## بالتتم الحمن الحسيم

### مقدمة التحقيق

إنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله؛ أما بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد على وشراً الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وبعد:

فقد ألف الحافظ ابن حجر كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري الذي لم يؤلف مثله إذ لم يترك شيئاً يتعلق بالجامع الصحيح إلا وأتى به سواء من حيث المتون والأسانيد والشواهد وفقه الحديث، وكان كل أقرانه بمن ألف عالة عليه ومن بحره اغترفوا ومنهم، العلامة محمود العيني رحمه الله، فإنه في كتابه عمدة القاري عالة في كثير من شرحه عليه. ألف العيني كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري وجعله كأنه رد على الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وكان يتعقب كلما رأى مجالا، فنجده كثيراً مايبتر عبارة الحافظ أو ينقلها محرفة أو مشوهة ليكون هناك مجال للاعتراض عليه، وقلما يفوته عنوان من عناوينه أو شرح لحديثه إلا وتجد له اعتراضاً أو أكثر، وياحبذا لو كانت اعتراضاته ذات فائدة أو فيها زيادة علم. فانبرى له الحافظ في كتابه انتقاض الاعتراض، وأجاب فيه على تلك الاعتراضات التي ساقها العيني في شرحه عمدة القاري، وأجاب عنها إجابة جيدة، ولكنه اقتصر رحمه الله في شرحه عمدة القاري، وأجاب عنها إجابة جيدة، ولكنه اقتصر رحمه الله على الاعتراضات المهمة منها، إذ لو أجاب عنها كلها لبلغ حجم الكتاب

أكبر من عمدة القاري، وقد لاحظنا أن الحافظ تصرف أحياناً في عبارة الفتح، وأوضح أحياناً ما أورده في الفتح بالزيادة والبيان، وقد يذكر الحافظ عبارة الفتح وعبارة العمدة ولا يعلق على ذلك بل يكل ذلك إلى القارىء الفهم ليكون هو الحكم العدل.

### منهجنا في التحقيق

- ١ وجدنا بعض الأحطاء الاملائية وغير الاملائية كثيراً ما وقعت في المحطوط فاصلحناها، ورجعنا في ذلك إلى الفتح والعمدة وأكملنا النواقص إن وجدت، وقد أخذت منا جهداً كبيراً، ولم نشر بالهامش إلى تلك الأخطاء والتي لا فائدة من ذكرها.
- ٢ أشرنا إلى مكان ما ينقله الحافظ من فتح الباري إلى مكان وجوده في الصفحة والجزء, وكذلك بالنسبة لعمدة القارىء، ولم نجعل من أنفسنا حكماً عليهما إذ لم نرجع قول أحدهما على الآخر بل أحلنا ذلك إلى القارىء.
- ٣ ـ ربها نقلنا عبارة من كتاب مبتكرات اللاليء والدرر للبوصيري المتوفى
   سنة ١٣٥٤ وسيأتي وصفه .

كتاب مبتكرات اللاليء والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر تأليف الشيخ عبدالرحمن البوصيري. وهذا الكتاب طبع بالمطبعة الحكومية لولاية طرابلس الغرب سنة ١٩٥٩م وهو كتاب نافع وكثير الفوائد ردَّ فيه على العيني، رتبه على شكل محاكمات بلغت ثلاثة وأربعين وثلثمائة محكمة.

وهذه ترجمة يسيرة للحافظ ابن حجر.

إمام الحفاظ وحافظ الأئمة شيخ الإسلام أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني، وابن حجر لقب لأحد أجداده. ولقب بأمير المؤمنين في الحديث، والحافظ. لم يقاربه أحد من أقرانه بسعة علمه، اجتمع له من

الشيوخ الأكابر ما لم يجتمع لغيره كالـزين العراقي، والعزبن جماعة، والبلقيني، ونور الدين الهيثمي، والمجد الفيروزبادي، وسراج الدين بن الملقن، والبوصيري والتنوخي. وتخرج به أئمة كبار كالسخاوي والبقاعي.

تصدى رحمه الله لنشر حديث رسول الله على إقراءاً وقراءة وتصنيفاً وإفتاءاً وإملاءاً على تلاميذه، وألف في مختلف فنون العلم وبرع وانفرد بالحديث وعلومه وزادت تآليفه على ١٥٠ تأليفاً ومعظمها في الحديث وعلومه وفنونه وفيها من فنون الأدب والفقه وغير ذلك. واستفاد من تصانيفه أقرانه وشيوخه ففي الرجال تهذيب التهذيب الذي زاد فيه على الحافظ المزي في تهذيب الكمال رحمه الله فوائد كثيرة، وتقريب التهذيب الذي ابتكر فيه وقسم الرواة إلى طبقات ومراتب ولم يسبقه إلى مثله أحد. وفي التخريج كهداية الرواة في تخريج أحاديث المصباح والمشكاة، وتخريج مختصر ابن الحاجب وأذكار النووي وغيرها وفي المصطلح كالنكت على مقدمة ابن الصلاح ونخبة وأفكر ونزهة النظر، وفي كثير من علوم الحديث له فيه تأليف.

ظهر في وقتنا الحاضر جماعة جهال نسبوا أنفسهم إلى العلم وهذه الجماعة لا تعرف قدر نفسها أخذت تتهجم على الحافظ ابن حجر الذي نذر نفسه لإعلاء سنة رسول الله والحفاظ عليها وتدريسها ونشرها وتنقصه وهم أبعد الناس عن العلم بل هم من أدعياته هذا الإمام الذي ملأت تصانيفه المكتبات يرمونه بالجهل وعدم المعرفة، فبئس الجهال هؤلاء، ولا ينبغي لطلاب العلم ومحبي سنة رسول الله على الالتفات إلى ذلك والاهتام بها يكتبه هؤلاء، بل ينبغي الحذر منهم ولَعلَّ هؤلاء ينفذون مخططاً لهدم السنة وعلومها.

رحل الحافظ ابن حجر إلى كثير من البلدان الإسلامية للسماع والقراءة وقرأ واطلع على كثير عمن لم يطلع عليه غيره من أقرانه وكتابه المعجم المفهرس (مخطوط) يدل على سعة اطلاعه وكثرة الكتب التي قرأها سيها في الحديث وعلومه. رحم الله الحافظ ابن حجر وجعلنا من محبيه. توفي رحمه الله في القاهرة في ذي الحجة سنة ٨٥٧هـ ودفن بالقرافة. وأفرد تلميذه السخاوي كتاباً في ترجمه سياه الجواهر والدرر في ترجمه شيخ الإسلام ابن حجر.

### العلامة محمود العيني

أبوعمد محمود بدر الدين العيني نسبته إلى عينتاب. تتلمذ على الحافظ العراقي والحافظ سراج الدين البلقيني والحافظ نور الدين الهيثمي وغيرهم وصنف الكثير. ومن مؤلفاته. عمدة القاريء في شرح صحيح البخاري (طبع) ونخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (خط)، وعقد الجهان في تاريخ أبناء الزمان (خط)، وشرح سنن أبي داود (خط)، والعناية في شرح الهداية في الفقه الحنبلي وغيرها. توفي رحمه الله سنة ١٥٨هـ.

### النسخ المعتمدة في التحقيق:

اعتمدنا على ثلاث نسخ:

الأولى: مخطوطة مكتبة الآثار العامة في بغداد كتبها عبدالرحمن بن عبدالعظيم سنة ١٠٨٨هـ وجعلناها أصلًا، وعدد أوراقها ٢٥٠ ورقة وهي نسخة جيدة ورقمها في دار صدام للمخطوطات ٢٩٦٢٠

الثانية: نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم

الثالثة: نسخة جستريتي.

صبحي بن جاسم السامرائي حدي عبدالمجيد السلفي بغداد في ١٠ رجب ١٤٠٧هـ

### رايستم الرحمن الرحيم وبه ثقني

اللهم إني أحمدك على ما ألهمت من المحامد، وأشكرك على فضلك البادي والعائد، وأستنصرك على كل معاند ومكائد، وأعوذ بك من شر كل باغ وحاسد، وأصلي وأسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه الصادعين بالحق في جميع المشاهد.

أما بعد فإني شرعت في شرح صحيح البخاري في سنة ثلاث عشرة وثمان مئة بعد أن كنت خرجت ما فيه من الأحاديث المعلقة في كتاب سميته: «تغليق التعليق» وكمل في سنة أربع وثمان مائة في سفر ضخم، ووقف عليه أكابر شيوخي، وشهدوا بأني لم أسبق إليه.

ثم عملت مقدمة الشرح فكملت في سنة ثلاث عشرة المذكورة، ومن هناك ابتدأت في الشرح، فكتبت منه قطعة أطلت فيها التبيين، ثم خشيت أن يعوق عن تكملته على تلك الصفة عائق، فابتدأت في شرح متوسط سميته «فتح الباري بشرح البخاري» فلما كان بعد خمس سنين أو نحوها وقد بيض منه مقدار الربع على طريقة مثلي وقد اجتمع عندي من طلبة العلم المهرة جماعة وافقوني على تحرير هذا الشرح بأن أكتب الكراس ثم يحصله كل منهم نسخاً، ثم يقرؤه أحدهم ويعارض معه رفقته مع البحث في ذلك منهم نسخاً، ثم يقرؤه أحدهم ويعارض معه رفقته مع البحث في ذلك والتحرير، فصار السفر لا يكمل منه إلا وقد قوبل وحرر من ذلك النظر في شهر رجب ذلك الزمن اليسير لهذه المصلحة، إلى أن يسر الله تعالى إكماله في شهر رجب سنة اثنتين وأربعين.

وفي أثناء العمل كثرت الرغبات في تحصيله بمن اطلع على طريقتي فيه

حتى خطب جماعة من ملوك الأطراف بسؤال علمائهم لهم في ذلك فاستنسخت لصاحب الغرب الأدنى نسخة عما كمل منه، وذلك بعناية الإمام المتقن زين الدين عبدالرحمن البرشكي بكسر الموحدة والراء المهملة وسكون المعجمة، وكان ملك الغرب يومئذ عبدالعزيز الحوصي المعروف بابن فارس، وكان الذي كمل من الكتاب المذكور حينئذ قدر ثلثيه، واستنسخت لصاحب المشرق نسخة بعد ذلك بعناية العلامة الحافظ شيخ القراء شمس الدين الجزري، والملك يومئذ شاه رخ، وجهزت له من قبل الملك الأشرف، ولم يكن الكتاب كمل ثم في سلطته الملك الظاهر جهز له نسخة كاملة، وكان سبب رغبتهم فيه اشتهار المقدمة فصار من يعرف فصولها يتشوق إلى الأصل.

وفي سنة اثنتين وعشرين أحضر إلى طالب علم كراسة بخط محتسب القاهرة الذي تولى بعد ذلك قضاء الحنفية في الدولة الأشرفية، فرأيت فيه ما نصه:

الحمد لله الذي أوضح وجوه معالم الدين، وأفضح وجوه الشك بكشف النقاب عن وجه اليقين، بالعلماء المستنبطين الراسخين، والفضلاء المحققين الشامخين، فاستمر في هذا المهيع يذكر من تصدى لجمع السنن النبوية، إلى أن ذكر البخاري وذكر فضل كتابه الصحيح، وأنه فاق غيره، ولذلك أقبل عليه كبار العلماء وعملوا عليه شروحاً إلى أن قال:

لكن لم يقع لي شرح يشفي العليل، ويروي الغليل، لأن منهم من طول فأمل، ومنهم من قصر فأخل، علي أنه لم يقصد واحد منهم على كثرتهم لشرحه لما هو المقصود، ثم ذكر أن الذي دعاه إلى شرح هذا الكتاب أمور: أحدها: أن يعلم أن في الخبايا زوايا(١).

<sup>(</sup>١) في عمدة القاري في الزوايا خبايا، وهو الصواب.

وثانيها: قطع حجة من يدعي الانفراد في هذا الباب.

وثالثها: إظهار ما منحه الله من العلوم، ثم أخذ في ذم أهل زمانه جميعاً، أما علماؤهم فلما عندهم من الحسد، وأما رؤساؤهم فلما عندهم من الشح والتهاون بالعلماء.

ثم وصف ما عزم عليه من شرح هذا الكتاب بأن يظهر صعابه، ويبين معضلاته، ويوضح مشكلاته، بحيث أن الناظر فيه إن أراد المنقول ظفر بآماله، وإن أراد المعقول فاز بكماله. . إلى أن قال:

فجاء هذا الكتباب بحمد الله فوق ما في الخواطر، فائقاً على سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر.

ثم ذكر سنده إلى البخاري.

ثم ذكر مقدمة لطيفة انتزعها من القطعة التي كتبها شيخ الإسلام النووي، ولو كان نسخها من نسخة صحيحة ونسبها إليه لاستفاد السلامة مما وقع في خطه من التصحيف لكثير من الأسهاء والسهات، والتحريف لبعض الكلهات (١)، وقد تتبعت ما وقع له من ذلك في تلك الكراسة التي ابتدأ بها خاصة، فزاد على ثهانين غلطة، فأفردت ذلك في جزء سميته «الاستنثار على الطاغي المعثار».

فكتبت عليها علماء ذلك العصر كقاضى القضاة جلال الدين البلقيني، ورفيقاه قاضى القضاة علاء الدين المغلي، وقاضى القضاة شمس الدين بن الديري.

ومن المسايخ شرف الدين بن التباني، وشمس الدين بن الديري، وشمس الدين البرماوي، كتبوا كلهم بتصويب ما تعقبته عليه، ومن جملة ما أنكره عليه البلقيني:

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري (٢/١ - ١١).

قوله ما ذكره في وصف كتابه، قال: وقوله: أفصح خُنُ، فإن الرباعي إنها استعمل في اللازم، مثل أفصح البشر.

ومن جملة ما أنكره عليه ابن المغلي قوله: إن علم الحديث استوى فيه الناس ممن لا يفرق بين الأنواع والأجناس، فإنه ما قارب فيه صواباً ولا سعد خطاباً.

وقوله: ممن لا يفرق إن أراد أن العالم والعامي استوى فيه فهو قول إفك موقع في الهلاك، وإن أراد أن أصحاب الحديث لا يفرقون بينهما بحسب الإصطلاح الحادث، فتلك «شكاة ظاهر عنك عارها» لأن لهم أسوة بخيار السلف.

وأنكر عليه أيضاً أن ظاهر الخبر أنه لشرحه وأوصافه لما اشتمل عليه، يقتضي أن أكمله أو أكثره ولم يكن كتبت منه سوى شيء يسير.

ثم لما مضى من هذه القصة عدة سنوات عاد المذكور لما كان شرع فيه من الشرح بزعمه بعد أن كثرت النسخ بها كمل من شرح كاتبه فاستعار من بعض الطلبة ما حصله منه أولاً فأولاً، وقرأت بخطه أنه شرع في شرحه في شهر رجب سنة عشرين وثهان مائة، فكتبت منه مجلدين في سنة، ثم ترك إلى أن أكمل المجلد الثالث في جمادي الأولى سنة ثهان وثلاثين، فلم يعد إلى الكتابة فيه حتى شارف فتح الباري الفراغ فصار يستعير من بعض من كتب، لنفسه من الطلبة فينقله إلى شرحه من غير أن ينسبه إلى مخترعه.

وقد رأيت أن أسوق في ذلك أمثلة كثيرة يتعجب منها كل من وقف عليها، ثم أعود إلى إيراد ما أردت منه الجواب من اعتراضاته على فتح الباري.

وقد رمزت إلى الفتح بحرف (ح) مأخوذة من الفتح، ومن أحمد وإلى شرحه بحرف (ع) مأخوذه من العيني ومن المعترض.

وسميت هذا التعليق: «انتقاض الاعتراض» وبالله الكريم عوني، وأسأله عن الخطأ والخلل صوني، فمن أراد ما أغار على فتح الباري أول شيُّءِ فيه وهي الترجمة من:

### ١ ـ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ

قال (ح): قوله: «فَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا... الخ» كذا الأصول الصحيحة ليس فيه: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فساق الكلام على ذلك، إلى أن قال: وإن كان الإسقاط منه فالجواب عنه ما قال الحافظ أبومحمد على بن أحمد بن سعيد في أجوبة على البخاري ما ملخصه.

أحسن ما يجاب به هنا أن البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدراً يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بخطبة تتضمن معاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكان ابتداؤه بنية رد علمها إلى الله تعالى، فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عوض إلى شيء من معانيها فسيجزيه بنيته ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في هذا المقام ...

قال (ع): فإن قيل لم أختار من هذا الحديث مختصره ولم يذكر مطوله هنا.

قلت: لما كان قصده التنبيه على أنه قصد به وجه الله وأنه سيجزيه بحسب نيته ابتدأ بالمختصر الذي فيه إشارة إلى أن الشخص يجزى بقدر نيته، فإن كانت نيته وجه الله تعالى [بالثواب] والخير في الدارين، وإن كانت نيته وجه الدنيا فليس له حظ من الثواب، ولا من خير الدارين، وحذف الجملة الأخرى فراراً من التزكية (4).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٥/١). د تالتاء (٧٧/١).

<sup>(</sup>٤) عمدة القاري (٢٢/١).

قال (ح): في الكلام على حديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل هكذا في أكثر الروايات فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك وعلى ذلك اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة ويحتمل أن يكون الحارث أحبرها بذلك بعد ويؤيد هذا الثاني ما أخرجه أحمد والبغوي من رواية عامر بن سالم الزميري عن هشام، فقال: عن أبيه عن عائشة عن الحارث قال: سألت(٠).

قال (ع): قال بعض الشارحين: هذا الحديث أدخله الحفاظ في مسند عائشة دون الحارث.

قلت: أدخله الإمام أحمد في مسند الحارث بن هشام، فإنه رواه عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال: سألت.

قلت: فأخذ الكلام فبالغ حتى نسبه إلى نفسه حتى قال: قلت، ونظيره(١).

قال (ح): في الكلام على حديث عائشة في بدء الوحي يخلو بغار حراء فيتحنث هي بمعنى يتحنف أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم.

وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة يتحنف بالفاء، أو المراد بقوله يتحنث يلقى عنه الحنث<

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١٩/١) والحديث رواه أحمد (٦/٧٥٢) والطبراني في الكبير (٣٣٤٣ و ٣٣٤٤).

<sup>(</sup>٦) عمدة القاري (١/ ٣٩).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري (١/٣٢)،

وهو الإثم كما قالوا: تأثم وتحرج، أي فعل فعلاً ألقى عنه الفعل والتحرج ونحو ذلك، فقال في كلام طويل نقله من كلام ابن بطال والكرماني وغيرهما من شراح البخاري.

وقال التيمي [التميمي]: هذا من المشكلات ولا يهتدي إليه إلا الحذاق.

وسئل ابن الأعرابي عن قوله: يتحنث؟ فقال: لا أعرفه إنها هو يتحنف من الحنيفية دين إبراهيم.

قال (ع): وقع في سيرة ابن هشام يتحنف بالفاء (^).

قوله: وفي حديث ابن عباس وكان أجود ما يكون.

قال (ح): هو برفع أجود إلى أن قال: ووجه ابن الحاجب الرفع من خسة أوجه.

قلت: ويرجحه وروده بغير لفظة كان عند المؤلف في الصوم (١٠).

قال (ع): بعد أن نقل [من] كلام النووي أنه سأل ابن مالك. . . لخ .

قلت: من جملة مؤكدات الرفع وروده بدون كان في صحيح البخاري في كتاب الصوم(١١٠).

قوله في حديث أبي سفيان مع هرقل، قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟

قلت: بل ضعفاؤهم.

<sup>(</sup>٨) عمدة القاري (١/ ٤٩)..

<sup>(</sup>٩) فتح الباري (١/ ٣٠ ـ ٣١).

<sup>(</sup>١٠) عمدة القاري (٧٦/١) وما بين المعكوفين في نسخة الظاهرية

قال (ح): المراد بالأشراف أهل النخوة والتكبر منهم، لا كل الأشراف حتى لا يدخل مثل أبي بكر وعمر وحمزة وغيرهم عمن أسلم قبل هذا السؤال، فأما ما وقع في رواية أبن إسحاق تبعه منا الضعفاء والمساكين، فأما ذو الأنساب والشرف فها تبعه منهم أحد فهو مجمول على الأغلب(١١).

قال (ع): قال بعضهم: المراد بالأشراف أهل النخوة لا كل الأشراف. قلت: هذا على الغالب وإلا فقد سبق إلى اتباعه أكابر وأشراف منهم الصديق والفاروق وحمزة وغيرهم وهم أيضاً كانوا أهل النخوة(١١).

قلت: فأخذ الكلام فادعاه ثم اعترض عليه، فاعتراضه مردود لأنه حذف من كلامه قوله: والتكبر وبهذه اللفظة يندفع اعتراضه لأن أبابكر ومن ذكر معه وإن كانوا أشرافاً أهل النخوة لم يكونوا أهل تكبر، فالتكبر محطة الفرق بين الفريقين فحذفها المعترض ليعترض، وهذا ذكرته على سبيل المثال وإلا فقد استعمل مثل هذا في بقية هذا الحديث وفي غيره.

قوله: فأتوه:

قال (ح): فيه حذف تقديره أرسل إليهم يلتمس منهم المجيء، فجاء الرسول بذلك فأتوه ووقع عند المصنف في الجهاد أن الرسول وجدهم ببعض الشام.

وفي الـدلائـل لأبي نعيم تعيين الموضع وهو غزة، قال: وكانت وجه متجرهم، وكذا رواه ابن إسحاق في المغازي عن الزهري(١٣).

<sup>(</sup>١١) فتح الباري (٣٥/١) بتصرف. وفيه لاكل شريف. وليس فيه وحمزة. (١٢) عمدة القاري (٨٥/١) وكلمة «التكبر» موجودة في النسخة المطبوعة من عمدة

<sup>(</sup>١٢) عمدة القاري (٨٥/١) وكلمه «التكبر» موجودة في النسخه المطبوعه من عمدة لقاري .

<sup>(</sup>١٣) فتح الباري (١/ ٣٤).

قال (ع): قوله: فأتوه، تقدير الكلام أرسل في طلب إتيانهم، فجاء الرسول فطلب إتيانهم فأتوه ثم قال:

فإن قلت: هم في إي موضع كانوا حتى أرسل إليهم.

قلت: في الجهاد ذكر البخاري من أن الرسول وجدهم ببعض الشام، وفي رواية أبي نعيم في الدلائل تعيين الموضع غزة.

قال: وكانت وجه متجرهم، وكذا رواه ابن إسحاق في المغازي عن الزهري(١٤).

#### تنبيه

بين (ح) اختلاف الرواة في الألفاظ الواقعة في حديث أبي سفيان مع هرقل على ترتيب الحديث من أوله إلى آخره، وبين ما خالف بعضهم بعضاً في الأسهاء والزيادة والنقص وغير ذلك، فجمع (ع) ذلك كله في مكان واحد وترجم له بيان اختلاف الروايات فذكرها نقلاً من كلام (ح) موهماً أنه من تصرفه وتتبعه، وهكذا يَصْنَع في كثير من الأحاديث وإنها نبهت على ذلك بطريق الإجمال لتعسر تتبع ذلك فيحصل الملل، وفي الإشارة ما يغني عن الإسهاب فيطول الخطب والله المستعان.

قوله: وكان ابن الناطور. . . الخ .

قال (ح): الواو عاطفة، والتقدير أنه لما انتهى المتن عند قول أبي سفيان حتى أدخل عَلَيَّ الإسلام.

قال الزهري بالسند المذكور إليه، وكان ابن الناطور... الخ، فقصة ابن الناطور موصولة لا معلقة كها زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن، وكذلك زعم بعض المغاربة فجعلها معطوفة على قول أبي سفيان، والتقدير

<sup>(</sup>١٤) عمدة القاري (١/ ٩٠).

قال أبوسفيان: وكان ابن الناطور، وهذا وإن كان محتملًا عقلًا فقد بين أبونعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال: لقيت ابن الناطور في زمن عبدالملك بن مروان فذكر عنه القصة.

ووقع في سيرة ابن إسحاق ما يوهم أنها من رواية الزهري عن عبدالله بن عبدالله عن ابن عباس عن ابن الناطور، فإنه ساق السند إلى ابن عباس، قال: افتتح هرقل حيث انفرد فذكر القصة بمعناه، والذي بدأت به هو الذي جزم به الحفاظ، وهو مما ينبغي التنبيه عليه(١٠).

قال (ع): قوله: وكان ابن الناطور الواو فيه عاطفة لما قبلها داخلة في سند الزهري والتقدير عن الزهري أخبرني عبيدالله . . . الخ ، ثم قال: قال ابن الناطور فذكر القصة ، فذكر قصة ابن الناطور موصولة لا معلقة كها توهمه بعضهم، وهذا موضع يحتاج فيه إلى أبي سفيان عنه ، وإنها هي عن الزهري عنه ، وقد بين ذلك أبونعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال: لقيته بدمشق في زمن عبدالملك بن مروان (١١).

قلت: فانظروا وتعجبوا فإن هذا الموضع لم ينبه عليه أحد قبلي وتناوله من كتابي وتصرف فيه بالتقديم والتأخير، وأوهم أنه من تصرفه وتنبيهه والله المستعان.

قوله: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر.

قال (ح): قال الكرماني: يحتمل ذلك من وجهين أن يروي البخاري عن الشلاثة بالإسناد المذكور، كأنه قال: أخبرنا أبواليهان عن الثلاثة عن

<sup>(</sup>١٥) فتح الباري (١/ ٤٠).

<sup>(</sup>١٦) عمدة القاري (١٩/١) وفي النسخ الثلاث قال: قال ابن الناطور وهو خطأ والصواب ما صححناه «وكان ابن الناطور» كما في عمدة القاري وصحيح البخاري.

الزهري، وأن يروي عنهم بطريق آخر، كما أن الزهري يحتمل أيضاً في رواية الثلاثة أن يروي لهم عن عبيدالله عن ابن عباس، وأن يروي لهم عن غيره، هذا ما يحتمل اللفظ وإن كان الظاهر الاتحاد.

قلت: هذا الظاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإسناد، والاحتهالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن، وأما الاحتهال الأول فأشد بعداً لأن أبا اليهان لم يلحق صالح بن كيسان، فإن مولده بعد وفاة صالح، ولا سمع من يونس، ولوكان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية هؤلاء الثلاثة لهذا الحديث بخصوصه فاستراح من هذا التردد.

وقد أوضحت ذلك في كتابي «تغليق التعليق» وأشير إليه هنا إشارة مفهمة، فرواية صالح أخرجها المؤلف في كتاب الجهاد بتمامها إلا قصة ابن الناطور وكذا أخرجها مسلم.

ورواية يونس أخرجها المؤلف في الجهاد من طريق الليث، وفي الاستئذان من طريق عبدالله بن مبارك كلاهما عن يونس عن الزهري بسنده بعينه مختصراً ولم يسقه بتهامه، وساقها الطبراني بتهامها من طريق عبدالله بن صالح عن الليث وفيها قصة ابن الناطور.

ورواية معمر ساقها المؤلف بتهامها في التفسير.

والطرق الثلاثة عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس، كرواية أبي اليهان عن شعيب عن الـزهـري، ولـو كان سند الحديث عند هؤلاء عن الزهري عن غير عبدالله لأفضى ذلك إلى الشذوذ أو الإضطراب المانع من التصحيح، فظهر بطلان الاحتمالات المذكورة والله المستعان(١٧).

قال (ع): رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري، أي

<sup>(</sup>١٧) فتح الباري (١/٤٤ \_ ٤٥) وتغليق التعليق (١٨/٢ \_ ١٩).

روى هذا الحديث المذكور صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيدالله عن ابن عباس، أخرجه البخاري بتهامه في الجهاد، ولم يذكر قصة ابن الناطور، وكذا أخرجه مسلم بدونها.

وأحرج رواية مسلم في الجهاد مختصره من طريق الليث.

وفي الإستئذان مختصره من طريق عبدالله بن المبارك، كلاهما عن يونس عن الزهري بسئده بعينه ولم يسقه بتهامه.

وقد ساقه الطبراني بتهامه من طريق عبدالله بن صالح عن الليث وفيه قصة ابن الناطور.

وأخرج رواية معمر بتهامها في التفسير.

فقد ظهر لك أن روايات هؤلاء الثلاثة عند البخاري عن غير أبي اليهان، وأن الزهري إنها رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيدالله بن عبدالله عن ابن عباس لا كها توهمه الكرماني حيث يقول: اعلم أن هذه العبارة تحتمل وجهين، فذكر كلامه ثم قال بعده: وهذا فاسد من وجهين:

أحدهما: أن أبااليهان لم يلحق صالح بن كيسان ولا سمع من يونس.

والآخر: أنه لو احتمل أن يروي الزهري هذا الحديث لهؤلاء الثلاثة عن شيخ آخر لكان ذلك إختلافاً قد يفضي إلى الإضطراب الموجب للضعف، وهذا إنها نشأ لعدم تحريه في النقل واعتباده في هذا الفن على العقل انتهى كلامه (۱۸).

فأخذ الكلام بطوله فقدم فيه وأخر وأوهم أنه من تصرفه وليس كذلك. قوله: وقال مجاهد . . . الخ .

<sup>(</sup>۱۸) عمدة القاري (۱/۰۰۱ ـ ۱۰۱) ورواية يونس عند الطبراني في الكبير (۷۲۷۰).

قال (ح): وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره (١١) والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم.

قال شيخنا الإمام البلقيني: وقع في أصله الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظ مجاهد (شرع لكم) أوصيناك يا محمد وإياه ديناً واحداً، والصواب أوصيناك يا محمد وأنبياءه كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم، وبه يستقيم الكلام، وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة انتهى، وإفراد الضمير لا يمتنع لأن نوحاً أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف، وغاية ما ذكر من مجيء التفسير بخلاف لفظه أن يكون المصنف ذكره بالمعنى (٢٠).

قال (ع): أخرج أثر مجاهد عبد بن حميد في تفسيره بسنده عنه، ورواه ابن المنذر بلفظ وصاه، وقوله: وإياه، يعني نوحاً.

قال: وقد قيل إن الذي وقع في أثر مجاهد تصحيف، والصواب أوصيناك يا محمد وأنبياءه وكيف يقول مجاهد بإفراد الضمير مع نوح وحده، مع أن في السياق ذكر جماعة.

قلت: ليس بتصحيف بل هو صحيح، ونسوح أفرد في الآية وبقية الأنبياء عطفت عليه وهم داخلون فيها وصى به، ونوح أقرب مذكور وهو أولى بعود الضمير. انتهى(١١).

<sup>(</sup>١٩) الذي في الفتح (١/٨٤) وصل هذا التعليق عبدالرزاق في تفسيره. وفي تغليق التعليق (٢٥/٢) أن عبد بن حميد وعبدالزراق وصلاه.

<sup>(</sup>٢٠) فتح الباري (١/٨٤) وتغليق التعليق (٢٤/٢).

<sup>(</sup>٢١) عمدة القاري (١١٧/١).

فآخر جواب الإعتراض فزاد فيه قليلًا وادعى أنه من تصرفه وليس كذلك.

قوله: «دعاؤكم إيهانكم» صنع فيه (ع) نحو ما صنع فيها قبله من أخذه كلام (ح) بحروفه وإيهامه أنه من تصرفه لكن زاد فيه ونقص. قوله:

## ٢ - باب أي الإسلام أفضل . . . إلى أن قال : قالوا : يا رسول الله

قال (ح): رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبـويعلى في مسنديها عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري فيه بإسناده هذا بلفظة قلنا.

ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمد القباني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا ولفظه.

قلت: فتعين أن السائل أبوموسى ولا تخالف بين الروايات لأن في هذه صرح، وفي رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصحابة إذ الراضى بالسؤال في حكم السائل.

وفي رواية البخاري أبهم السائل وهو المراد وقد سأل هذا السؤال أيضاً أبوذر رواه ابن حبان، وعمير بن قتادة رواه الطبراني(٢٠).

قال (ع) مغيراً على هذا الفصل: غير مناسب له لمن حرره وتعب عليه فقال: قوله: قالوا: فاعله جماعة، ووقع في رواية مسلم والحسن بن سفيان وأبي يعلى في مسنديها عن سعيد بن يحيى شيخ البخاري بإسناده المذكور بلفظة «قلنا» ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمد القباني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى بلفظة قلت.

<sup>(</sup>۲۲) فتح الباري (۱/٥٥) حديث أبي ذر عند ابن حبان (٣٦١) وإسناده ضعيف جداً. وحمديث عمير بن قتادة عند الطبراني في الكبير (ج١٧ رقم ١٠٥) وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف.

فتعين من هذا أن السائل هو أبوموسى وحده، ومن رواية مسلم أن أباموسى أحد السائلين، ولا تنافي بين هذه الروايات، لأن في رواية البخاري أخبر عن جماعة هو داخل فيهم، وفي رواية مسلم صرح بأنه أحد جماعة السائلين.

فإن قلت: بين رواية قالوا ورواية، [قلت منافاة].

قلت: لا لإمكان التعدد وقد سأل هذا السؤال أيضاً إثنان من الصحابة، أحدهما أبوذر، وحديثه عند ابن حبان، والآخر عمير بن قتاده وحديثه عند الطبران (٣٠).

فلم يزد إلا قوله إمكان التعدد، ويرد عليه أنه لم ينحصر الأمر في التعدد لأن لقائل أن يقول: الأصل عدم التعدد والجمع بين الروايتين بغير الرد واضح وهو أن عادة الجهاعة إذا سألوا عن شيء أن يتولى الخطاب عنهم أحدهم، فحاصل الجمع أن جماعة منهم أبوموسى اجتمعوا في السؤال عن ذلك، وكان الذي باشر السؤال لهم هو أبوموسى، فإن كان أبوذر وعمير ممن كان مع أبي موسى وإلا فنسبة السؤال إلى كل منهم بطريق المجاز مع احتمال التعدد أيضاً.

<sup>(</sup>٢٣) عمدة القاري (١/ ١٣٦) ووقع الأصل «لا منافات قلت لا لإمكان» وهو خطأ صححناه من عمدة القاري.

### فصــل

ما تعمده هذا المعترض ومما استلبه كما هو في قدر ورقة وأكثر ما ساقه (ح) في شرح باب إثم من كذب على النبي ونظائر ذلك كثيرة جداً، وفي باب عظة الإمام النساء فإن فيه تعقب على الكرماني نحو نصف صفحة قائلاً فيه:

قلت: ثم ساق كلام (ح) بعينه من استلاب فوائد الذي سبقه كها هي موهماً أنها من تصرفه وتحصيله واستنباطه لو وقع تتبعه بطريق الإستيعاب لطال الشرح جداً، لكن لم أكتب إلا ما طال فيه الإستلاب من غير أن يزيد من قبل نفسه شيئاً إلا ما يستحق الخدش فيه، ووجدته أحياناً يذكر ما يستلبه في غير المكان الذي استلبه منه لظنه أنه يخفى كها صنع في الكلام على حديث أنس «لا يُؤمِنُ أَحَدَكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيه مَايُّجَبُّ لِنَفْسِهِ ، فإنه قال فيه: إن رواته كلهم بصريون فوقع له من الغرائب أن إسناد هذا كلهم بصريون، وإسناد الذي قبله كلهم كوفيون، والذي قبله كلهم مصريون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء انتهى.

وهذا الكلام برمته قاله (ح) في الكلام على حديث عبدَالله بن عمر ذكر باب إطعام الطعام ما نصه، رواة هذا الإسناد كلهم بصريون، والذي قبله كلهم كوفيون، والذي بعده من طريقيه كلهم مصريون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثلاثة على الولاء وهو من اللطائف(٢٠).

ومن ذلك ما منعه في الكلام على إسناد هذا الحديث، فقد قال (ح): قوله: وعن حسين المعلم هو معطوف على شعبة، والتقدير عن شعبة وحسين

<sup>(</sup>۲٤) فتح الباري (۲/۱ه).

كلاهما عن قتادة، وإنها لم يجمعها لأن شيخه أفردهما فأورده المصنف معطوفاً اختصاراً، ولأن شعبة قال: عن قتادة.

وقال حسين: حدثنا قتادة ، وأغرب بعض المتأخرين فزعم أن قوله وعن حسين تعليق وهو غلظ ، فقد رواه أبونعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم .

وأبدى الكرماني بحسب التحرير العقلي احتمال أن يكون تعليقاً أو معطوفاً على قتادة، فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة وذلك مما يغفر عنه من مارس شيئاً من علم الإسناد.

ثم قال: واللفظ الذي ذكر هنا شعبة، وأما لفظة حسين فهو فيها أخرجه الحربي بلفظ: «لاَيُوْمِنُ حَتَّىٰ يُحِبُّ لِأَخِيهِ وَلِجارِهِ»... إلىٰ أن قال: وأما طريق شعبة فصرح أحمد والنسائي في روايتها بسماع قتادة له من أنس فانتفت تهمة تدليسه (٢٠).

قال (ع): قوله عن حسين، عطف على شعبة، فالتقدير عن حسين وشعبة كلاهما عن قتادة، وإنها لم يجمعها لأن شيخه أفردهما فأورده معطوفاً اختصاراً، ولأن شعبة قال: عن قتادة وحسين قال: حدثنا قتادة، وقال بعض المتأخرين طريق حسين معلقة وهو غير صحيح.

فقد رواه أبونعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ البخاري فيه عن يحيى القطان عن حسين المعلم.

وقال الكرماني: قوله: وعن حسين عطف، إما على حدثنا مسدد. فساق كلام الكرماني بطوله ثم قال: قلت: وهذا كله مبني على حكم العقل وليس كذلك وليس هو بعطف على مسدد ولا على قتادة، وإنها هو عطف على شعبة كها ذكرنا.

<sup>(</sup>٧٥) فتح الباري (١/٧٥).

والمتن الـذي ذكر هنا لفظ شعبة، وأما لفظ حسين وهو الذي رواه أبونعيم فذكره ثم قال: فإن قيل قتادة مدلس.

قلت: قد صرح شعبة عن أحمد والنسائي بسماع قتادة له من أنس فانتفت تهمة تدليسه انتهى (۱۷).

فأخذ كلام غيره فنسبه لنفسه من غير اعتذار عنه، وقد صنع في الباب الذي يليه قريباً من ذلك، وما ظننت أن أحداً يرضى لنفسه بذلك، وإذا تأمل من ينصف هذه الأمثلة عرف أن الرجل هذا عريض الدعوى بغير موجب متشبع بها لم يعطه منتهب لمخترعات غيره ينسبها إلى نفسه من غير مراعاة عاتب عليه وطاعن عمن يقف على كلامه وكلام من أغار عليه، ولو حلفت أنه لم يخل باباً من أبواب هذا الكتاب على غزارتها من شيء من ذلك لَبرَرُّتُ، وشاهدي على ذلك عدل من كلامه نصاً لا اختصاراً، بل مصالقة ومناهبة، حتى أنه يغفل فينقل لفظة قلت الدالة على الإختراع له والإعتراض منه، ويكون ذلك كله لمن سبقه، ومن عجائب ما وقع له أنه بالغ في الإنكار على من يأخذ [مِنْ] من سبقه فيحكيه ولا ينسبه لصاحبه، بالغ في الإنكار على من ذلك وبالغ في الإكثار، وسيأتي قريباً في باب خوف المؤمن أن يجط عمله.

قال (ع) في من يأخذ كلام غيره ولا ينسبه إليه: ومن عجيب ما وقع له أنه نقل عن الكرماني شيئاً ولم يرضه، فرد عليه بكلام (ح) قائلاً في أوله: قلت: موهماً أن ذلك من تصرفه وتتبعه واجتهاده(٧٧).

قال البخاري:

<sup>(</sup>٢٦) عمدة القاري (١٤١/١).

<sup>(</sup>۲۷) فتح الباري (۱۱۱/۱) وعمدة القاري (۱/۲۷٦).

### ٣ ـ بــاب الكفيل في السلم

فذكر حديث عائشة اشترى رسول الله ﷺ طعاماً من يهودي نسيئة ورهنه له درعاً من حديد.

قال (ع): قيل: ليس في هذا الحديث ما ترجم به، وأجاب الكرماني بأنه إما أن يراد بالكفالة الضهان فلا شك أن المرهون هنا من الدين من حيث أنه يباع فيه وإما أن يقيسه على الرهن بجامع كل منهما وثيقة، ولهذا كلما صح الرهن فيه صح ضهانه وبالعكس.

قال: (ع): قلت إثبات المطابقة بين هذا الحديث وبين الترجمة، فهذا الكلام إنها هو بالجر الثقيل، ومع هذا فالجواب الثاني فيه بعض قرب، والأولى أن يقال: إن عادته جرت أن يشير إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث.

وقد روى في الرهن عن مسدد عن عبدالواحد عن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلف، فذكر إبراهيم هذا الحديث وفيه التصريح بالرهن والكفيل لأن القبيل هو الكفيل، وهذا يجاب عن قول الكرماني ليس فيه ذكر السلم لأنا نقول فيه ذكر السلف وهو السلم (٢٠).

وقريب من هذا ما وقع له في باب أحب الدين إلى الله أدومه ذكر كلام (ح) بعينه في قصة الحولاء بنت ثويب قائلاً قلت موهماً أنه من تصرفه، ثم

<sup>(</sup>٢٨) عمدة القاري (١٢/ ٦٨) وفتح الباري (٤/٢٣٤ ٤٣٤).

لما أمعنت النظر في كتابه رأيته أكثر من مثل هذا لكنه أغنى عن التصريح بقوله، قلت: قليل بالنسبة إلى الأخذ بغير لفظه.

قلت: وسيجزي الله تعالى كلا بفعله وما الله بظلام للعبيد، ومن هنا أشرع في بعض اعتراضاته على ترتيب الكتاب والله الهادي للصواب، من باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ .

### الحديث الأول

قال (ح): قوله: حدثنا الحميدي. . إلى أن قال: كأن البخاري امتثل قُولِه ﷺ: «قَدِّموا قُرَيْشاً» فافتتح كتابه بالراية عنه لكونه أفقه قرشي أخذ عنه، ولأنه مكي كشيخه فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأن ابتداءه كان بمكة ومن ثم ثني بالرواية عن مالك لأنه شيخ أهل المدينة، وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل، ومالك وابن عيينة قريبان.

قال الشافعي: لولاهما لذهب العلم من الحجاز٣٠٠.

قال (ع): فإن قلت: لم قدم رواية الحميدي على غيره من مشايخه؟ قلت: هذا السؤال ساقط لأنه لو قدم رواية غيره لكان يقال لم قدم على

وقال بعضهم: قدم الرواية عن الحميدي لأنه قرشي، وساق كلام (ح) ثم قال: قلت: وليس البخاري هنا في صدد بيان فضيلة قريش ولا مكة حتىٰ يبتديء برواية قرشي مكي، وأيضاً فقوله ﷺ: «قَدُّمُوا قَرَيْشاً» إنها هو

<sup>(</sup>٢٩) فتح الباري (١٠١/١) وعمدة القاري (٢٥٦/١).

<sup>(</sup>٣٠) فتح الباري (١٠/١).

في الإمامة الكبرى ليس إلا، وفي غيرها يقدم الباهلي العالم على القرشي الجاهل.

وقوله: لأن ابتداء الوحي . . . الخ إنها يستقيم أنه لو كان الحديث في أمر الوحي ، وإنها الحديث في النية فلا يلزم من ذلك ما قال(٣١).

قلت: أجوبة هذا الفصل ظاهرة لكل من يبتدىء طرفاً من العلم، وما كنت أظن أن العصبية تنتهي به إلى هذه المكابرة، وهب أن البخاري ليس هنا في صدد فضيلة قريش تمتنع أن تقصد المناسبة المذكورة، وحصره الذي ادعاه في «قَدِّمُوا قَرَيْشاً» مردود، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو لايزال يحتج بهذه القاعدة، ولما لم توافق هواه ردها وأكد الرد.

وقوله: يقدم الباهلي. . . الخ يفهم منه أن القرشي الجاهل في الإمامة الكبرى يقدم على الباهلي العالم وليس كذلك، لأن شرط الإمام الأعظم أن يكون عالماً، وأما رده الأخير فجوابه أن الحديث وإن كان في النية لكن المناسبة المذكورة إنها هي في الترجمة لأنها في بدء الوحي فتمت المناسبة.

### الحديث الثاني

قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد.

قال (ح): موصول بالسند المذكور وإنها أعاد لفظ قالت ليفصل بين ما نقلته عن النبي على من قوله، وبين ما حكته عنه من حاله وليس هذا بمعلق، لأن الأصل في الكلام أن يكون في حكم ما قبله حتى يظهر الفاصل (٣).

<sup>(</sup>٣١) عمدة القاري (٢٢/١).

<sup>(</sup>٣٢) فتح الباري (٢٢/١).

قال (ع): هذا اللفظ يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون معطوفاً على الذي قبله بغير أداة عطف ويكون مسنداً.

والثاني: أن يكون كلاماً برأسه فيكون معلقاً، ونفى بعضهم أن يكون معلقاً ولم يقم عليه دليلًا، فنفيه منفي (٣٣).

### الحديث الثالث

قوله في الكلام على حديثها: أول ما بدىء به رسول الله على حديثها: أول ما بدىء به رسول الله على من الوحي الرؤيا... إلى أن قال: فقلت: «مَاأَنَا بِقَارِىءٍ» (ما) نافية إذ لو كانت إستفهامية لم تدخل الباء عليها، وإن حكي جوازه عن الأخفش فإنه شاذ، وإنها الباء زائدة لتأكيد النفي، وجَوَّز أبوشامة أن تكون (ما) الأولى للإمتناع، والثانية للإحبار، والثالثة للإستفهام.

قلت: ويؤيده أن في رواية أبي الأسود عن عروة في مغازيه كيف أقرأ ونحوه من وجه آخر عن الزهري في الدلائل للبيهقي (٢٠).

قال (ع): العجب من هذا الشارح يغلط من قال: إنها إستفهامية، ثم يذكر رواية أبي الأسود وهي مصرحة بأنها إستفهامية (٥٠٠).

قلت: أنظر وتعجب.

قوله: «فرجع بها».

<sup>(</sup>٣٣) عمدة القاري (٢٦-٤٤).

<sup>(</sup>٣٤) فتح الباري (٢٤/١).

<sup>(</sup>٣٥) عمدة القاري (١/٥٧).

قال (ح): أي بالآيات أو بالقصة (٣٠).

قال (ع): قوله: أو بالقصة لا وجه له أصلاِّ على ما لا يخفىٰ (٣٧).

قلت: من يخفى عليه مثل هذا ما له يعترض على من يفهم.

قوله: ويكسب المعدم.

قال (ح): بفتح أوله على المشهور، وبالضم وعليها قال الخطابي: الصواب المعدم بضم الميم بلا واو أي الفقير لا يكسب.

قال (ح): ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم، لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له(٢٨).

قال (ع): الصواب ما قاله الخطابي، وكذا قال الصغاني في العباب، وتكسب المعدوم أي تعطي العائل وتردفه(٢٠).

قال (ح): قوله: «فَحَمِيَ الْوحْيُ» أي قوي وجاء كثيراً، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخيره بالفتور، إذ لم ينته إلى الانقطاع، فوصف بالمصدر وهو البرد.

وقوله: «وتتابع» أي تكاثر وهو تأكيد معنوي، ووقع في الكشميهني وأبي الوقت، «وتواتر» ومعناه مجيء الشيء يتلو بعضه بعضاً من غير خلل (۱۰).

قال (ع): قالوا: الشراح كلهم معنى حمى، وتتابع واحد فأكد أحدهما بالآخر.

<sup>(</sup>٣٦) فتح الباري (٢٤/١).

<sup>(</sup>٣٧) عمدة القاري (١/٥٥).

<sup>(</sup>۳۸) فتح الباري (۲٤/۱).

<sup>(</sup>٣٩) عمدة القاري (١/٥١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٩-٧٠) للبوصيري حيث أيد الحافظ ابن حجر في قوله .

<sup>(</sup>٤٠) فتح الباري (٢٨/١).

قلت: ليس معناهما واحد، فإن معنى حَمِيَ النهار اشتد حره، ومعنى تتابع تواتر، فالمراد حَمِيَ الوحي اشتداده وهجومه، وتتابعه تواتره وعدم انقطاعه، وإنها لم يكتف بحمي لأنه لا يستلزم الإستمرار والدوام، فلذلك قال: وتتابع، وهذا من الأسرار الربانية والأفكار الرحمانية، والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضاً من غير خلل، ولقد أبعد من قال: وتتابع تأكيد معنوي، لأن التأكيد المعنوي ألفاظه مخصوصة، وإن لم يرد التأكيد الإصطلاحي فهو ما يكون بين لفظين معناهما واحد، وقد ثبت تغايرهما(1).

قال (ح): لم يقتصر الجميع على ما إدعاه من وحدة المعنى فيها بل جوزوا المغايرة، وقد جوزوا رد الأول إلى الثاني، فقالوا: حمي كناية عن مجيئه كثيراً، ومعنى الكثرة موجود في التتابع أيضاً، وليس هذا بعجيب فإن اللفظ قد يصير بمعنى اللفظ بضرب من التأويل، ثم في قوله الشراح كلهم مجازفة عظيمة لأنه حين كتابته هذا الشرح لم يستمد إلا من الفتح أو الكرماني، ولم يراجع إلى التلويح والتوضيح وكل شيء ينسبه إلى أي مصنف اتفق من شراح البخاري إنها يتلقاه عنه من أحد الشيوخ الثلاثة، فكيف يتوجه قوله الشراح كلهم؟! والله المستعان.

قوله:

### الحديث الخامس

تابعه عبدالله بن يوسف وأبوصالح .

قال (ح): هو عبدالله بن صالح كاتب الليث ووهم من زعم أنه أبوصالح عبدالغفار بن داود الحراني(٤٠٠).

<sup>(</sup>٤١) عمدة القاري (١/٦٦).

<sup>(</sup>٤٢) فتح الباري (١/ ٢٨/).

قال (ع): لم يتبين لي وجهة في الترجيح لأن البخاري روى عن كليها الله المالة الما

قلت: وما علي إذا لم يمكن انتزاع له بأن الذي جزمت به يترجح من أوجه:

أحدها: كثرة رواية عبدالله بن صالح عن الليث لأنه كان كاتبه، واشتهر بملازمته بخلاف عبدالغفار.

ثانيها: كثرة إيراد البخاري الروايات المعلقة عن عبدالله بن صالح عن الليث، وأخرج عنه مواضع يسيرة موصولة عن خلق في بعضها، وأما عبدالغفار فأخرج عنه شيئاً يسيراً موصولاً، ولم يخرج شيئاً معلقاً في سائر الكتاب.

ومنها أن رواية عبدالله بن يوسف وجدت عند يعقوب بن سفيان في هذا الحديث بعينه أخرجه عنهما مقروناً برواية الليث.

ذكر صاحب الروض أنها ثلاثة أحاديث فقط.

وقال الكلاباذي: أخرج عنه في آخر البيوع، وفي غزوة خيبر، ولم يرقم المزي في مشايخه رقم البخاري إلا على يعقوب بن عبدالرحمن.

قلت: والذي أخرجه عنه في الموضعين حديث واحد وهو حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في قصة صفية بنت حيي، وتزويجها ووليمته عليها برواية في غزوة خيبر بابن وهب، وأفرده في آخر كتاب البيوع، ولم يخرج عنه عن الليث شيئاً

<sup>(</sup>٤٣) عمدة القاري (١/ ٦٨).

### الحديث السادس

قوله: ومما يحرك به شفتيه:

قال (ح): قال الكرماني: أي كان العلاج ناشئاً من تحريك الشفتين، أو «ما» بمعنى من أي كان ممن يحرك شفتيه، وقال بعضهم: فيه نظر لأن الشدة حاصلة له قبل التحريك(12).

قال (ع): في نظره نظر لأن الشدة وإن كانت كذلك لكنها ما ظهرت إلا بالتحريك لأنه أمر يظن فلم يقف عليه الراوي إلا بالتحريك (١٠٠٠).

قلت: هذا الحصر مردود، فجائر أن يكون عرفه بإخبار النبي على عن نفسه، والأحاديث المصرحة بثقل الوحي وشدته شهيرة، ومنها قول زيد بن ثابت: حتى كاد يرض فخذي.

وحديث الناقة عند نزول سورة الفتح.

وحديث عائشة الماضي قريباً، فتفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً، ولم يذكر في شيء منها تحريك الشفتين.

### الحديث السابع

قال (ح): «وكان أجود ما يكون في رمضان» عند الأصيلي «أجود» بالنصب على أنه خبر كان، وتعقب بأنه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها،

<sup>(</sup>٤٤) فتح الباري (٢٩/١).

<sup>(20)</sup> عمدة القاري (٧٢/١).

وأجيب بجعل اسم كان ضمير النبي على وأجود الخبر، والتقدير وكان رسول الله على مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره(١٠).

قال (ع): هذا لا يصح لأن كان إذا كان فيه ضمير النبي الله لا يصح أن يكون أجود خبراً لكان، فإنه مضاف إلى الكون، ولا يخبر بكون عما ليس بكون، فيجب أن يجعل مبتدأ وخبره في رمضان، والجملة خبر كان وإن استتر فيه ضمير الشأن (٧).

قوله: «أُمَّا بَعْدُ».

قال (ح): في أما معنى الشرط، وهذه الكلمة تستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالباً، وقد ترد مستأنفة فلا تفصيل كالذي هنا.

وقال الكرماني: هي للتفصيل هنا والتقدير أما الإبتداء فهو بسم الله . . . الخ (١٠٠٠).

قال (ع): هذا تعسف(٤٩).

قوله: أَسْلُم تَسْلُمْ أَسْلِمْ يُؤْتِكُ اللَّهُ أَجْرَكَ.

قال (ح): يحتمل أن يكون الأمر الأول للدخول في الإسلام، والثاني للدوام عليه كما في قول على تعالى: ﴿ يِاأَيُّهَا الَّـٰذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِالله ورسوله والكِتَابِ الَّذِي أَنزِل عَلَىٰ رسوله . . . ﴾ الآية (٠٠٠).

قال (ع): الأصوب أن يكون للتأكيد والآية في حق المنافقين، أي:

<sup>(</sup>٤٦) فتح الباري (٢١/١).

<sup>(</sup>٤٧) عمدة القاري (١/٧٦).

<sup>(</sup>٤٨) فتح الباري (٢٨/١).

<sup>(</sup>٤٩) عمدة القاري (١/٩٢).

<sup>(</sup>٥٠) فتح الباري (١/ ٣٨) ومبتكرات اللآلي والدرر (ص٢٣).

ياأيها الذين آمنوا نفاقاً آمنوا إخلاصاً، كذا في التفسير(٥٠).

قلت: في كلامه مع مخالفة القاعدة في تقديم التأسيس على التأكيد إن كان المنقول، لأن القولين ذكرا عن أهل التفسير.

قوله: إنه ليخافه.

قال (ح): بكسر الهمزة لا بفتحها لثبوت اللام في خبرها(٥٠).

قال (ع): بل يجوز فتحها أيضاً على أنه مفعول من أجله، وقد قرىء في الشاذ ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ﴾ والمعنى على الفتح لأن أباسفيان أراد تعظيم أمر النبي ﷺ لأجل أنه يخافه ملك الروم (٥٠٠).

قلت: والتعظيم مستفاد من التأكيد في المكسورة وفي اللام معاً، والذي جزم به المعربون في القراءة المذكورة أن اللام زائدة والتقدير ألا لأنهم ليأكلون أي ماجعلناهم رسلاً إلى الناس إلا لكونهم مثلهم في ذلك. قوله هذا ملك هذه الأمة قد ظهر.

قال (ح): كذا للأكثر بضم ثم سكون، وللقابسي بفتح ثم كسر، ولأبي ذر عن الكشميهني وحده يملك بلفظ الفعل المضارع.

قال القاضي عياض: أظنها ضمة الميم اتصلت بالميم تصحفت.

ووجهه السهيلي في أماليه بأنه مبتدأ وخبر، أي هذا المذكور يملك هذه مة .

وقيل: يملك نَعْتُ، أي هذا رجل يملك.

وقال شيخنا: يجوز أن يكون الموصول حذف، أي هذا الذي يملك،

<sup>(</sup>٥١) عمدة القارى (١/٩٣).

<sup>(</sup>٥٢) فتح الباري (١/ ٤٠) ومبتكرات اللآلي والدرر (ص٢٣).

<sup>(</sup>۵۳) عمدة القارى (۱/۹۳).

وهو جائز عند الكوفيين، وعندهم أيضاً يجوز استعمال اسم الاشارة بمعنى الاسم الموصول(٥٠٠).

قال (ع): هذه الروايات تحتاج إلى توجيه مرضي، ولم أر أحداً من الشراح قديماً وحديثاً شفى العليل ولا أروى الغليل، وإنها رأيت شارحاً نقل عن السهيلي شيئاً فذكره، ثم قال: وهذا فيه خدش لأن قوله: قد يظهر يبقى سائباً من هذا الكلام.

قال: ونقل هذا الشارح عن شيخه أنه قال فذكره.

ثم قال: وهذا أيضاً فيه خدش كها في الذي قبله، وأيضاً من وجه آخر فنقول بعون الله تعالى: هذا مبتدأ أو جملة من الفعل، والفاعل في محل الرفع، وقوله: قد ظهر جملة وقعت حالًا (٥٠٠).

قلت: إذا فهم المنصف اعتراضه وجوابه عرف قدر فهمه ومبلغ علمه. قوله: البطارق.

قال (ح): البطارقة جمع بطريق بكسر أوله وهم خواص دولة الروم (٥٠٠).

قال (ع): هذا التفسير غير موجه، وصدر كلامه بأن قال: البطارقة قواد الملك وخواص دولته، وأهل الرأي والشورى منهم، وقيل: البطريق المختال المتعاظم، ولا يقال للنساء، وفي العباب قال: الليث البطريق العابد انتهى (٧٠)، فلينظر وجه عدم التوجيه.

<sup>(</sup>٤٥) فتح الباري (١/٤١).

<sup>(</sup>٥٥) عمدة القارى (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٥٦) فتح الباري (١/١٤).

<sup>(</sup>٥٧) عمدة القاري (١/٨٧).

قوله: إلى حمص.

قال (ح): مجرور بالفتحة منع صرفه العلمية والتأنيث، ويحتمل أن يجوز صرفه(٥٠٠).

قال (ع) لا يحتمل أصلاً لأنه وإن كان ساكن الوسط لكن فيه ثلاث علل، فإذا زالت الواحدة بقيت ثنتان فيمنع الصرف. انتهى ملخصاً المالية

وظنه أن (ح) جَوَّزَ الصرف من أجل سكون الوسط فاسد لأنه أراد أن الذي ينطق به إن أراد البلد صار مذكراً فيجوز صرفه، ومعنى قوله ثلاث علل: العجمة والتأنيث والعلم، ولكن من جوز فيه الصرف لا يجعل للعجمة تأثيراً لأنها لا تمنع صرف الثلاثي ولا التأنيث إذا قصد البلد فيبقى علة العلمية وحدها.

مري

### كتاب الإيمان

قوله:

<sup>(</sup>٥٨) فتح الباري (٢/١) ومبتكرات اللآلي والدرر (ص٢٤). (٥٨) عمدة القاري (١/١).

## ٤ - باب قول النبي ﷺ بني الإسلام على خمس

قال (ح): الحديث فيه تسمية الشيء باسم بعضه (١٠).

قال (ع): لا تسمية هنا ولا إطلاق(١١).

قوله :

<sup>(</sup>٦٠) فتح الباري (٢٠/١) (٦١) عمدة القاري (٢٠٢/١)

#### ہ ـ باب

## أمور الإيهان وقول الله: ﴿ لَيْسَ البُّرُ. إلى قوله . . . الْمُتَّقُونَ ﴾ ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . . . الخ ﴾

قال (ح): قد ذكر قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ اللَّهِ مِنُونَ ﴾ بلا أداة عطف والحذف جائز، والتقدير وقول الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ اللَّهِ مِنُونَ ﴾ وقد ثبت المحذوف في رواية الأصيلي، ويحتمل أن يكون ذلك تفسيراً لقوله: ﴿الْمُتَّقُونَ ﴾ أي المتقون هم الموصوفون بقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ اللَّهُ مِنُونَ . . . الخ ﴾ (١٦).

قال (ع): الحذف غير جائز، ولئن سلمنا فذاك في الشعر، وقوله: تفسيراً لقوله لا يصح لأن الله ذكر من وصف بذلك في الآية، ثم قال: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْلَّقُونَ ﴾ فأي شيء يحتاج بعد ذلك إلى تفسير المتقين في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ﴾.

ثم قال: وكان يمكن صحة هذه الدعوى لو كانت آية ﴿قَدْ أَفْلَحَ ﴾ تلو آية البقرة. انتهى ملخصاً ١٣٠٠.

وأقول: المراد بالحذف أن بعض الرواة حذف الواو وبعضهم أثبتها، فإنكار هذا القدر بعد تقدم بيانه عجيب، والمراد بالتفسير أن الموصوفين بالتقوى لسبب اتصافهم بها ذكر من الأوصاف أفادت أنه قد أفلح أن ثوابهم على ذلك أنهم الوارثون الفردوس.

#### قوله:

<sup>(</sup>٦٢) فتح الباري (١/١٥) ومبتكرات اللآلي والدرر (ص٢٥-٢٦). (٦٣) عمدة القارى (١/٢٣).

## ٦ - باب «السُّلِمُ مَنْ سَلِمَ الْسُلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

قال (ح) يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى(١٠٠).

قال (ع): فيه نظر وحدش من وجهين:

أحدهما: في قوله الإشارة ممنوع، لأن الإشارة ما ثبت بنظم الكلام وتركيبه مثل العبارة، غير أن الثابت من الإشارة [غير] مقصود من الكلام، ولا سيق الكلام له، فهل نجد في هذا الكلام هذا المعنى الثاني؟!

قوله: الأولى ممنوع أيضاً، ومن أين الأولوية في ذلك وهي موقوفة على تحقيق المدعى، والمدعوى غير صحيحة لأنا نجد كثيراً من الناس يسلم الناس من لسانهم ويدهم، ومع هذا لايحسنون المعاملة مع الله تعالى (٥٠٠).

قلت: لا يمنع ذلك الحث المذكور فطاح الاعتراض والله أعلم.

قوله: «وألمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ».

قال (ح): المراد بالناس هنا المسلمون كما في الرواية الموصولة «مَنْ سَلِمَ الْمُسلِمونَ» والمسلمون هم الناس في الحقيقة، ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط، وهو إلا بحق وإرادة هذا الشرط متعينة على كل حال(١١).

<sup>(</sup>٦٤) فتح الباري (١/٥٣).

<sup>(</sup>٦٥) عمدة القارى (١٣٢/١).

<sup>(</sup>٦٦) فتح الباري (١/٥٤).

قال (ع): فيه نظر من وجوه:

الأول: يلزم أن يكون غير المسلمين من بني آدم ليسوا بإنسان حقيقة وليس كذلك، بل الناس تكون من الإنس والجن قاله في العباب.

الثاني: استعمال الإمكان هنا غير سديد بل هو عام قطعاً.

الثافث: تخصيصه الشرط بهذا الحديث غير موجه بل هو عام، فبهذا الشرط يخرج عن العموم، ولما في حق المسلم والذمي فعلى عمومه(١٧).

قلت: أعرضت عن جوابه لوضوحه.

قوله:

<sup>(</sup>٧٧) عمدة القاري (١/١٣٤).

## ٧ - باب من الإيمان أن يجب لأخيه ما يجب لنفسه

قال (ح): أورد الكرماني أنه قدم لفظه من الإيهان بخلاف الذي قبله حيث قال: حب الرسول من الإيهان ونحوه، وقال: ذلك إما للإهتهام بذكره وإما للحصر.

قال (ح): هو توجيه حسن إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالإهتمام والحصر معاً، أو هو حب الرسول، فالظاهر أنه أراد التنويع أو اهتم بحب الرسول فقدمه (١٨٠).

قال (ع): هذا لا يرد على الكرماني وإنها يرد على البخاري، حيث لم يقل باب من الإيهان حب الرسول، ويمكن أن يجاب عنه فإنه إنها بدل لفظ حب الرسول للاهتهام بذكره والاستلذاذ باسمه. انتهى فانظره وتعجب! (١٠).

قوله:

<sup>(</sup>٦٨) فتح الباري (١/٥٧).

<sup>(</sup>٦٩) عمدة القاري (١/ ١٣٩) قال البوصيري في مبتكرات الدلآلي والدرر (ص٢٦ - ٢٧) إن قول أظنه إلا صادراً منه من غير ترو، لأن البخاري أورد الترجمة من غير تعليل ولا بيان نكتة التقديم، وإنها حملها عليه الكرماني، مع أن المعروف في البلاغة أن لتقديم المعمولات في الكلام أسراراً كثيرة بحسب المقامات كها في التلخيص وغيره فلا يعلم من البخاري مذهب في هذه الاعتبارات، وربها كانت نكتة غيرها مما فات السكالي والقزويني، فكيف يعترض على البخاري بشيء نسبه إليه غيره؟ فتأمله.

### ۸ ـ بات

بغير ترجمة وذكر فيه حديث عبادة بن الصامت في البيعة إلى أن قال (ح): وقال عياض: ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارات، واستد لوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي على قال: «لا أدري الحُدُودُ كَفَّارَة لِأَهْلِهَا أَمْ لاً» لكن حديث عبادة أصح إسناداً، ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يُعْلِمَهُ الله تعالى أن الحدود كفارة، ثم أعلمه بعد ذلك انتهى كلامه.

وفيه نظر سنذكره وذلك أن حديث أبي هريرة الذي ذكره أخرجه البزار والحاكم من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة (۱۷). وهو صحيح أخرجه أحمد عن عبدالرزاق عن معمر (۱۷). ورجاله رجال الصحيح، لكن قال الدارقطني: أن عبدالرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر وأرسله.

قلت: وقد وصله آدم بن أبي أياس عن ابن أبي ذئب أخرجه الحاكم (۱۷۰ أيضاً فقويت رواية عبدالرزاق وإذا كان صحيحاً فالجمع الذي ذكره القاضى عياض حسن، لكن القاضى ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان

<sup>(</sup>٧٠) رواه البزار (١٥٤٣ كشف الأستار) والحاكم (١/٣٦) وقال البزار: لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إلا معمر

قلت ترد عليه رواية الحاكم الآتية، فإنها من رواية آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب.

<sup>(</sup>٧١) لم أره عند أحمد في المسند، ولا نسبه إليه الهيثمي في المجمع . (٧٢) رواه الحاكم (٢/٠٥٠).

بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله على البيعة الأولى بمنى، وأبوهريرة إنها أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام حنين، فكيف يكون حديثه متقدماً؟!

وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبوهريرة ما سمعه من النبي على وإنها سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي على قديماً ولم يسمع بعد ذلك من النبي على الخدود كفارة كما سمعه عبادة.

قلت: وفي هذا الجواب تعسف ويبطله أن أباهريرة صرح بسهاعه من النبي على وأن الحدود لم تكن نزلت آنذاك، والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو سابق على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة إنها وقعت ليلة العقبة، ونص بيعة العقبة هو ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي على قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعُكُمْ عَلَىٰ أَنْ تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ» فبايعوه على ذلك، وسيأتي في كتاب الفتن من وجه أخر قال: بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. الحديث.

وأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرَجه أحمد والطبراني من وجه آخر عن عبادة في قصة جرت له مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال: ياأباهريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله إذا قدم علينا يشرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة، فهذه بيعة رسول الله عليها.

وعند الطبراني له طرق أخرى وألفاظ قريبة من هذه، فوضح بهذا أن الذي وقع في بيعة العقبة ما ذكر.

وصدرت بعد ذلك مبايعات أخرى سيأتي ذكرها في كتاب الأحكام، منها المبايعة على مثل بيعة النساء، والذي يؤكد أنها متأخرة ما جاء في بعض الطرق أنها كانت في فتح مكة، وآية النساء كانت نزلت قبل ذلك بسنتين بعد الحديبية فسيأتي في الحدود من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري في حديث عبادة هذا أن النبي على لما بايعهم قرأ الآية كلها، وفي تفسير سورة المتحنة فتلا عليه آية النساء وأن لايشركن بالله شيئاً .

وللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهري في أول هذا الحديث: «أَلاَ تُبَايِعُونِي عَلَىٰ مَابَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ أَنْ لاَيُشْرِكْنَ بالله شَيْئاً...» الحديث.

وللطبراني من وجه آخر: بايعنا رسول الله على ما بايع عليه النساء يوم فتح مكة. . . الحديث.

وهذه الطرق يحتمل أن تتعلق بقوله: بايعنا، وبقوله: بايع.

ولسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة: أخذ علينا رسول الله على النساء.

ففي هذه الطرق كلها دلالة ظاهرة على أن هذه المبايعة بهذه الصفة إنها صدرت بعد بيعة العقبة بمدة ولاسيها الطريق المفسرة بأنها كانت في فتح مكة وذلك بعد إسلام أبي هريرة قطعاً.

ويؤيده ما أخرجه ابن أبي خيثمة من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على أبايعُكُمْ عَلَىٰ أَنْ لاَتُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئاً...» فذكر نحو حديث الباب ورجاله موثوقون.

وقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر. . انتهى .

وإذا كان عبدالله بن عمرو حضر هذه المبايعة وليس هو من الأنصار ولا

عمن حضر بيعة العقبة ظهر تغاير البيعتين.

ومثله ما رواه الطبراني من حديث جرير: بايعنا رسول الله على مثل ما بايع عليه النساء . . . فذكر الحديث، وإسلام جرير متأخر عن إسلام أبي هريرة وإنهاوقع الإلتباس لأن عبادة حضر البيعتين، وكانت بيعة العقبة من أعظم ما يمتدح به ، وكان يذكرها إذا حدث تنويها بسابقتيه كها ذكرها في قصة توبته في الحديث الطويل ، ورجح شهودها على شهود بدر ، فلها حدث بالبيعة التي وقعت على مبايعة النساء ذكر أنه شهد العقبة وبايع فيها فتوهم من لم يقف على حقيقة ذلك أنها جميعاً وقعا في ليلة واحدة .

ونظير ما وقع من هذا التوهم ما أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال: بايعنا رسول الله على بيعة الحرب، وكان عبادة من الإثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر. . . الحديث.

ووقع ذكر بيعة النساء في ليلة العقبة.

وفي رواية أخرى لابن إسحاق من طريق الصنابحي عن عبادة، وهذا ظاهر في اتحاد البيعتين لكن فيه وهم، وسيأتي في كتاب الأحكام من وجه آخر عن يحيى بن سعيد على الصواب ليس فيه ذكر بيعة النساء والحرب، وإنها أذن فيها بعد الهجرة وذلك بعد بيعة العقبة فيحمل الأمر على أن عبادة حضر البيعات كلها، وكان يجمعها تارة ويفرد بعضها أخرى، والعلم عند الله تعالى.

وحاصل ما تأولته أن قول عبادة إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله على أي ليلة العقبة على الإيواء والنصر والسمع والطاعة كما تقدم ثم قال: وقال: بايعنا. . . الخ أي في وقت آخر وليس ذلك تفسيراً لبيعة العقبة .

ويؤيده الإتيان بالواو العاطفة في قوله: وقال: بايعناه وقد ارتفع بهذا التفسير الذي نهجت طريقه الإشكال الذي بين حديثي عبادة وأبي هريرة وأنه على كان يقول: وأولاً لا أدري الحُدُودُ كَفَّارة لَاهْلِهَا أَمْ لاً حتى سمعه أبوهريرة منه ثم أعلمه الله أن الحدود كفارة فسمعه عبادة بساعه منه بعد ذلك ولم يسمعه أبوهريرة (٣٠٠).

قال (ع): ويبطله أن أباهريرة صرح بسماعه من النبي على بعدما سمعه من صحابي آخر فلذلك صرح بالسماع وهذا غير ممنوع ولا محال(٢٠٠).

قال (ح): هذا لا يغير شيئاً لأنه يبقى الإشكال الأول على حاله إذا بنينا على أن حديث عبادة متقدم وحديث أبي هريرة متأخر.

قال (ع): الثاني يحتمل أنه صرح بالسماع من النبي على لتوقفه بالسماع من صحابي آخر فإن الصحابة كلهم عدول لا يتوهم فيهم الكذب (٧٠).

قال (ح): قوله: الصحابة كلهم عدول مسلم، لكن لا يعرف عن أحد منهم ولا عمن بعدهم من أهل الصدق أن يقول: سمعت النبي هم ومراده أنه سمع ذلك ممن سمعه منه، ولو وجد ذلك لما بقى معنى ما يفصل المنقطع من المتصل، ولو اطرد هذا التجوز لما تميز حديث المدلس إذا صرح من حديثه إذا عنعن.

قال (ع): وقوله: والحدود لم تكن نزلت إذ ذاك لا يلزم منه أن الحدود تكون كفارات في المستقبل (٢٠٠).

قال (ح): فينحل إلى أن التقدير من أذنب ذنباً بعد أن نزلت الحدود

<sup>(</sup>٧٣) فتح الباري (١/٦٦-٦٧).

<sup>(</sup>٧٤) عمدة القاري (١ /١٥٨).

<sup>(</sup>٧٥) عمدة القاري (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٧٦) عمدة القاري (١ /١٥٨).

ثم أقيم عليه حده فهو كفارة له، ولا يخفى ما فيه من التعسف.

قال (ع): وقوله: الحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح غير مسلم، فإن الحديث أخرجه الحاكم وقد علم مساهلة الحاكم في باب التصحيح، وقول الدارقطني أن هشام بن يوسف أرسله، إلى أن قال: وحديث عبادة أصح، فلا يساوي حديث أبي هريرة حتى يقع بينها التعارض فيحتاج إلى الجمع ١٠٠٠.

قال (ح): لا يلزم من نسبة الحاكم إلى المساهلة في التصحيح أن يكون كل حديث صححه تساهل فيه، بل ينظر في السند فإن كان من رجال الصحيح له ولم يكن فيه علة خفية قادحة فهو صحيح كما قال، والأمر هنا كذلك في الرجال، والعلة التي ذكرها الدارقطني غير قادحة فإن الوصل عند كثير من المحدثين وجميع أهل الفقه والأصول مقدم على الإرسال، سلمنا أن الإرسال مقدم لكنه في رواية معمر وقد ذكرنا أن آدم وصله ولم يعارضه فيه معارض، وأما دعواه أن الجمع لا يكون إلا في المتعارضين وأن شرط المتعارضين أن يتساويا في القوة، فهو شرط لا مستند له فيه بل إذا صح الحديثان وكان ظاهرهما التعارض وأمكن الجمع بينهما فهو أولى من الترجيح.

قال (ع): والدليل على أن عبادة كان عمن بايع ليلة العقبة، فذكر طرفا مما تقدم في سياق (ح) وأتعب نفسه في ذلك فإن (ح) ما نفى أن يكون عبادة شهد ليلة العقبة حتى يستدل عليه.

قال (ع): وإستدلاله بقراءة النبي على آية النساء لا حجة له فيه لاحتمال أن يكون عبادة لما صار يحدث بحديث ليلة العقبة كان يذكر فيه قراءة النبي الله النساء لأنه حضر البيعتين (٨٠٠).

<sup>(</sup>۷۷) عمدة القاري (۱/۸۸۱).

<sup>(</sup>٧٨) عمدة القاري (١/٩٥١).

قال: ولا يخفى تعسفه وما تقدم حمله عليه أقرب فهو أولى.

قال (ع): وتمسك هذا القائل بها وقع في حديث الصنابحي في الحديث المذكور من زيادة قوله: ولا ينتهب على أن هذه البيعة متأخرة، لأن بيعة الحرب إنها شرعت بعد ليلة العقبة، والإنتهاب فرع مشروعية الحرب، وهذا التمسك فاسد لأن الإنتهاب أعم من أن يكون في المغانم وغيرها(٢٠٠).

قال (ح) لكنه المتبادر [فالتمسك] وهذا التمسك به صحيح، ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذا الموضع لكان في غاية الدلالة على التحامل، والتغيير في وجوه المحاسن وطمس معالم الصواب والله المستعان. قاله:

<sup>(</sup>٧٩) عمدة القاري (١/٩٥١).

# ٩ ـ بـاب ﴿فِإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزّكاة فَخَلُوا سَبيلَهُمْ

قال (ح): مُنَوَّن في الرواية والتقدير [هذا] بابُ تفسير قوله تعالى ﴿ فَإِنْ تَابُوا . الْحَ ﴾ وتجوز الإضافة ، والتقدير باب تفسير قوله تعالى ، وإنها كان الحديث تفسيراً للآية ، لأن المراد بالتوبة في الآية قوله : ﴿ فَإِنْ تَابُوا ﴾ الرجوع عن الكفر إلى الإيهان ، وفسره بقوله : ﴿ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ . . . الْحَهُ . . . .

قال (ع): فيه نظر من وجوه:

الأول: باب هو منون في الرواية دعوى بلا برهان، فمن قال من المسائخ الكبار عمن يعتمد كلامهم: إن هذه رواية، على أن الرواية إذا خالفت الدراية لا تقبل، اللهم إلا إذا وقع نحو هذا في الألفاظ النبوية فحينئذ يجب تأويلها على وفق الدراية، وقد قلنا: إن هذا بمفرده لا يستحق الإعراب إلا إذا قدرنا [نحو] هذا باب بالتنوين أو بالإعراب بلا تنوين بتقدير الإضافة إلى الجملة، ثم استمر في المناقشة بمثل هذه الإيرادات التي يمجها سمع كل من له فهم قدر ورقة، فمن أراد أن يضيع الزمان في غير فائدة فليراجعه من كتابه (۱۸).

قوله:

<sup>(</sup>٨٠) فتح الباري (١/٧٥).

<sup>(</sup>٨١) عمدة القاري (١٧٨/١).

## ١٠ باب من الدين الفرار من الفتن

قال (ح): عدل المص عن الترجمة بالإيهان مع كونه يترجم بذلك لأكثر الأبواب مراعاة للفظ الحديث، ولما كان الإيهان والإسلام في عرف الشرع عنده مترادفين، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامِ ﴾ صح إطلاق الدين في موضع الإيهان (٨٠).

قال (ع): فإن قلت: لم لم يقل باب من الإيمان الفرار من الفتن كما ذكر في أكثر الأبواب الماضية والآتية.

قلت: إنها قال ذلك ليطابق الترجمة الحديث بذكره في الباب فإن المذكور فيه الفرار بالدين من الفتن، ولا يحتاج أن يقال لما كان الإيهان والإسلام عنده مترادفين وقال الله: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلام ﴾ أطلق الدين في موضع الإسلام. انتهى (١٠٠٠). فانظر كيف أخذ كلام (ح) الموجز فأسهب فيه ولم يزد عليه من جهة المعنى إلا أنه أوهم أن المناسبة الأولى من تصرفه، والثانية من تصرف غيره ولا يحتاج إليها.

قال (ح): قوله: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ ﴾ يعني أمرني الله عز وجل لأنه لا آمر لرسول الله على إلا الله ، وقياسه في الصحابي إذا قال: أمرت ، فالمعنى: أمرني رسول الله على ، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لأنهم

<sup>(</sup>۸۲) فتح الباري (۲۹/۱).

<sup>(</sup>۸۳) عمدة القاري (۱/ ۱۶۰–۱۹۱).

من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، وإذا قال التابعي احتمل.

والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الأمر له ذلك الرئيس(٨٠).

قال (ع): أخذ كلام الكرماني وقلبه، وذلك أن الكرماني قال: إذا قال الصحابي أمرت فهم منه أن الرئيس أمره، فجعل الكرماني قوله: فإن الرئيس علة لقوله فهم منه وجعله هذا القائل حاملًا وداعياً.

وقوله: من حيث إنهم مجتهدون، لا دخل له هنا لأن الحيثية تقع قيداً، وهذا القيد غير محتاج إليه هنا لأن المدعى ههنا أن الصحابي إذا قال: أمرت فمعناه أمرني رسول الله على من حيث إنه هو الأمر فيهم والمشرع، وليس المعنى أمرني رسول الله من حيث إني مجتهد. وهذا كلام في غاية السقوط (٨٠٠).

قلت: أقول بالموجب، وقوله: هذا إشارة إلى الكلام القريب ففيه غفلة عن المراد، وهو تقسيم القائل إلى مجتهد وغير مجتهد، فإذا أورد الصحابي

<sup>(</sup>۸٤) فتح الباري (۲۹/۱).

<sup>(</sup>٨٥) عمدة القاري (١/ ١٨١) وقال البوصيري في مبتكرات اللآلي (ص٢٨) بعد أن نقل نص كلام الحافظ بن حجر: إن من المقطوع به أن النسخة التي نقل منها العيني كلام ابن حجر محرفة تحريفاً لا يقبل الإصلاح، لأن ما اعترض به العيني عليه لا ينصب على عبارة ابن حجر التي نقلتها، وهي نظيفة لا يحتاج فهمها إلى إعهال فكر ولا إشكال في منطوقتها ولا في مفهومها بل زاد على الكرماني علة نفي أن يراد في الفاعل أن يكون صحابياً مثله حيث لا يكون الأمر مجتهداً مثله، والمجتهد لا يقلد غيره كها هو مقرر في كل كتاب من كتب الأصول، وهو مبني على أن للصحابي أن يجتهد زمنه على وهو الحق، بل هو واقع كثيراً، علمناه من الوقائع الكثيرة.

الكلام في مساق الاحتجاج دل على أنه اجتهد في ذلك الحكم فاحتج له بقوله: أمرت، فلو فرض أن آمره صحابي أخر للزم تقليد المجتهد للمجتهد وهو باطل، فتعين أن يكون آمره الرسول لأنه المشرع، وإذا لم يورده الصحابي في مقام الاحتجاج جاز أن يكون الآمر به غير الرسول كأبي بكر أو غيره، ممن له الحكم بطريق الاجتهاد والمأمور مقلد، وإنها جاء قوله ممن اشتهر. . . الخ تذبيلًا للكلام المتقدم وتقوية له فلينظر المتأمل وينصف المناظر.

ومن العجائب أن (ع) يعيب على من يأخذ كلام غيره ويتصرف فيه موهماً أنه من تصرفه حتى في هذا الباب بعينه، ولم نسمع بأحد اعتمد ذلك في شرحه غيره حتى إنه يزيد على غيره بأن يكتب كلام السابق حتى قول السابق.

قلت، فيكتبها موهماً أنه هو القائل، فإن تعمد فهي سرقة قبيحة، وإن غفل عن مثل ذلك فناهيك.

وأما قوله: هذا القيد غير محتاج لأنا قلنا: إن الصحابي إذا قال: أمرت فمعناه أمرني النبي على أن ذلك لم يخف على (ح) وإنها أراد تنقيح المناط بأن حمل قول الصحابي أمرت على ذلك محله ما إذا أورد الحديث بحيباً لمن سأله عن الحكم على سبيل بيان مسنده فحينئذ يحمل قوله: أمرت على أن آمره يشرع له تقليده بخلاف إذا كان بصدد الرواية خاصة فإن المجتهد يحق له أن يروي عن مجتهد آخر شيئاً من اختيار ذلك المجتهد ولا يجوز له أن يورد كلامه في مقام الاحتجاج لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً آخر، فمن لا يفهم هذا القدر مع وضوحه كيف يدعي أنه كلام في غاية السقوط فالله المستعان.

### 11 - بياب

## من قال إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى: ﴿ وِبِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

قال (ح): قال النووي بعد أن حكى ما ذكره البخاري في قوله تعالى: ﴿ لَنَسْالَنَهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ في الآية وجه آخر وهو المختار والمعنى: ﴿ لَنَسْأَلْنَهُمْ عن أعمالهم كلها التي يتعلق بها التكليف، وقول من خصه بلفظ التوحيد دعوى لا دليل عليها فلا تقبل، وأما الحديث الذي أخرجه الترمذي عن أنس فهو ضعيف (٨٠).

قلت: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: «أجمعين» بعد أن تقدم ذكر الكفار إلى قوله: ﴿وَلاَ تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحُكَ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ فيدخل فيه الكافر والمسلم، فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف، بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، فمن قال إنهم مخاطبون يقول إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها، ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول: إنها يسأل عن التوحيد فقط، فالسؤال عن التوحيد متفق عليه، فهذا دليل التخصيص فحمل الآية عليه أولى بخلاف الحمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف الله .

قال (ع): هذا القائل قصد بكلامه الرد على النووي ولكنه تاه في كلامه، فإن النووي لم يقل بنفي التخصيص لعدم التعميم في الكلام وإنها

<sup>(</sup>٨٦) شرح النووي على صحيح البخاري (ص١٦٨-١٦٩).

<sup>(</sup>۸۷) فتح الباري (۱/۷۸).

قال: دعوى التخصيص بلا دليل خارجي لا يقبل، وإنها قال ذلك لأن الكلام عام في السؤال عن التوحيد وغيره، فمن خصه بالتوحيد يحتاج إلى دليل، فإن استدلوا بالحديث فهو ضعيف، وهذا القائل فهم أن النزاع إنها هو من جهة التعميم في قوله «أجمعين» وليس كذلك، وإنها هو في قوله «عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ» فإن العمل هنا أعم من أن يكون توحيداً أو غيره، وتخصيصه بالتوحيد تحكم، قوله: فيدخل فيه المسلم والكافر غير مسلم، لأن الضمير في قوله: «لَنَسْأَلَنَّهُمْ» يرجع إلى «المُستَهْزِئينَ الَّذِينَ جَعَلوا الْقُرْآنَ عِضِينَ في قوله: «لَنسْأَلَنَّهُمْ» يرجع إلى «المُستَهْزِئينَ الَّذِينَ جَعَلوا الْقُرْآنَ عِضِينَ وهم ناس مخصوصون، ولفظ «أجْمعينَ» وقعت تأكيداً للضمير المذكور في النَسْبَة مع الشمول في أفراده المخصوصين ثم تعليل هذا القائل، فإن الكافر. ... الخ ليس له دخل في صورة النزاع على ما لا يخفى ٨٠٠٠.

قلت: لا يخفي ما في كلامه من الخبط والتحامل ودعواه أن الضمير في «لَنَسْأَلَنَهُمْ» للمستهزئين مردود بل هو راجع إلى المشركين المذكورين في قوله تعالى ﴿فَاصْدَعْ بِهَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُشْركين، إنّا كَفَيْناكَ المُسْتَهْزئينْ ﴾ ﴿اللّذِينَ جَعَلُوا القُرآنَ عِضِينَ، فَوَرَبّكَ لَنَسْأَلْنَهُمْ أَجْمَعِينْ ﴾ فذكر المستهزين وقع استطراداً، وفائدته التحريض على امتثال الأمر بالصدع المأمور به.

قوله: سئل أي العمل أفضل؟ قال: «إيهَانُ باللهِ وَرَسُولِهِ» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حَجُّ مَبُرُورٌ».

قال الكرماني: الإيهان لا يتكرر كالحج، والجهاد قد يتكرر، والتنوين ليس للإفراد الشخصي (٨٠) والتعريف للكهال لأن الجهاد لو وقع مرة ثم احتيج إليه فلم يقع لم يكن أفضل.

<sup>(</sup>٨٨) عمدة القاري (١٨٥/١) وفي عمدة القاري «ثم تفريع هذا القائل» بدل ثم وتعليل هذا القائل».

<sup>(</sup>٨٩) كذا في النسخ الثلاث والذي في الفتح وعمدة القاري فالتنوين للافراد الشخصي وهو الصواب.

قال (ع). هذا التعقيب فاسد لأنه لا يلزم من أن التعظيم من جملة وجوه التنكير أن يكون دائماً للتعظيم إلى آخر كلامه الذي من تأمله عرف قصوره وإقدامه على الدفع بالصدر إلى غير ذلك ١١٠٠.

<sup>(</sup>٩٠) فتح الباري (٧٨/١) ومبتكرات اللآلي والدرر (ص٢٨-٢٩). ( - ١٩٠٠) . ( (٩٠) عمدة القاري (١٨٨/١٥) .

# ١٢ - باب من قال إن الإيان هو العمل لقوله تعالى: ﴿لَثْلُ هَذَا فَلْيَعْمَلِ العاملُونْ

قال (ح): يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله: «الفَوْزُ العَظيمْ» والذي بعده ابتدأ من قول الله عز وجل، أو بعض الملائكة لا حكاية عن قول المؤمن والاحتمالات الثلاثة مذكورة في التفسير، ولعل هذا هو السر في إبهام المصنف القائل (٢٠٠).

قال (ع): المفسرون ذكروا في قائل هذه الثلاثة أقوالًا:

الأول: المؤمن.

الثاني: الله:

الثالث: بعض الملائكة

فلا يحتاج أن يقال في هذا يحتمل لأنه يوهم أنه من تصرفه ولا يصح ذلك.

وقوله: ولعل هذا هو السر لا يصح من وجهين:

أحدهما: أن البخاري لم يقصد ما ذكره هذا الشارح قط لأن دعواه من ذكر هذه الآية بيان إطلاق العمل على الإيهان ليس إلا .

والثاني: ذكر فعل وإبهام فاعله من غير مرجح له ومن غير قرينة على تعيينه غير صحيح (٩٢٠).

<sup>(</sup>٩٢) فتح الباري (١/٧٨).

<sup>(</sup>٩٣) عمدة القاري (١/٦٨٦).

قلت: انسظروا واحمدوا الله على العافية، والعجب من جرمه بأن البخاري ما أراد ذلك وتأكيده هذه الشهادة بالنفي بقوله قط، وبقوله ليس إلا، وأما وجهه الثاني فجوابه أن القرينة موجودة

### ١٣ - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة

قال (ح): في قول سعد إني لا أراه مؤمناً: وقع بضم الهمزة هنا في رواية أبي ذر وغيره، وكذا في الزكاة وفي رواية الإسماعيلي وغيره.

وقال القرطبي: جازماً به، وهو بمعنى أظنه.

وقال النووي: بفتحها بمعنى أعلمه، ولا يجوز ضمها لقوله بعد ذلك ثم غلبني ما أعلم منه، ولأنه راجع النبي ﷺ مراراً، فلو لم يكن جازماً بإعتقاده لما تكرر. انتهىٰ (١٠٠).

ولا دلالة فيها ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن في مثل هذا كقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنْ مُؤْمِنًاتَ ﴾ لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية فيكون نظرياً لا يقينياً (٥٠٠).

قال (ع): بل الذي ذكره يدل على تعيين الفتح لأنه أقسم وأكد، واللام وصاغة في صور الإسمية، وراجع النبي على ونسب العلم بنفسه فدل على أنه كان جازماً باعتقاده، واللزوم الذي ذكره (ح) لا يساعده لأن سعداً كان وقت الأخبار عالماً (١٠).

قلت: انظروا في تحامله وأي السبيلين أولى بالقبول من يوصل إلى الجمع بين الأمرين أو من اقتصر على أحدهما، لأن محصل الكلام أن سعداً

<sup>(</sup>٩٤) شرح النووي على صحيح البخاري (ص١٧٢).

<sup>(</sup>٩٥) فتح الباري (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٩٦) عمدة القاري (١٩٤/١).

ذكر أولاً بأن جزمه هو من أصل ظني لأنه لا إطلاع له على الباطن ولكنه لما انضمت إلى ظنه القرائن قوي ظنه حتى صار علماً، فاطلق قوله لا أعلم منه ولولا أن غير السخط يتغطى لما نازع أحد في أن الآية التي استدل (ح) بها مطابقة لقصة سعد لاشتراكهما في المتعلق وهو الإيهان على أن (ح) أجاب في مكان آخر بأنه لو ثبت أن الرواية بالفتح لأمكن أن يرجع لأنها من الرأي وهو يشمل ما تهيأ عن العلم وعن الظن لا من الرواية ، وأما احتجاجه بكونه جزم فلا حجة فيه لأن الجزم لم ينحصر فيها يفيد العلم ، ويجوز الجزم بها يغلب على الظن حتى يسوغ أن يحلف ولا يحنث .

قال (ح): في الكلام على قول المعرور بن سويد: لقيت أباذر بالربذة وعلى غلامه حلة ، فسألته عن ذلك ، في رواية الإسماعيلي: أُتَيْتُ أباذر فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب ، وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد ، ويؤيده أن عنده في الأدب فرأيت عليه برداً وعلى غلامه برداً ، فقلت : لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة .

ولمسلم: لوجمعت بينهما.

ولأبي داود: لو أخذت هذا الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة، وهذا أصرح، ولو كان كها في رواية الباب لكان إذا جمعها يصير عليه حلتان، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه كان عليه برد جديد تحته ثوب خلق من جنسه، وغلامه كذلك، فكأنه قيل له لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة، فتليتم الروايتين ويكون معنى قوله في الرواية الأخرى لكانت حلة: أي كاملة الجودة والتكثير للتعظيم (٧٠).

قال (ع): تحمل رواية الباب على أن المجاز باعتبار ما يؤول ويضم إلى

<sup>(</sup>٩٧) فتح الباري (١/ ٨٦).

الثوب الذي كان على كل واحد منها ثوب آخر وباعتبار إطلاق إسم الكل على الجزء، وأطلق على البرد حلة باعتبار ما يؤول.

ورواية الإسماعيلي أيضاً مجاز لكن في موضع واحد.

وفي رواية الباب المجاز في الموضعين، هذا الذي صح لي هنا من الأنوار الألهية.

وما ذكره بعضهم ليس بجمع فإنه نص رواية الباب على حلتين، وفي رواية الإسماعيلي على حلة واحدة، والتعارض بينهما ظاهر.

قال: وقوله: في الرواية الأخرى لكانت حلة أي كاملة الجودة، كلام صادر من غير تأمل لأنه لا فرق بينه وبين رواية الإسماعيلي في المعنى، والتنكير فيه ليس للتعظيم وإنها هو للإفراد(٩٨٠).

قلت: اشتمل كلامه على أنه أبدا احتمال تمكن قبوله أما دعواه أنه لا يمكن غيره، فدعوى مردودة، وأما الاحتمال الأول فظاهر فيه التحامل.

قال (ح): في الكلام على حديث ابن مسعود لما نزلت ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ استنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه عياض فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخير، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فها هي الحاجة المؤخرة لأول البيان، لكن لما أشفقوا بين لهم المراد انتهى، ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضاً تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتى تناول إطلاقه المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان فها انتفت الحاجة، والحق أن في القصة بيان التأخير عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إلى البيان لم يتأخر (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٩٨) عمدة القاري (١/٧٠١).

<sup>(</sup>٩٩) فتح الباري (٨٨/١) ووقع في نسخة الظاهرية «الأزدي» بدل «المازري» وهو خطأ.

قال (ع): لو فهم هذا القائل كلام القاضى لما استدرك عليه لأن القاضى يقول اعتقاده التصديق لازم، فالذي يفهم هذا الكلام كيف يقول فها انتفت الحاجة (١٠٠٠).

قلت: رمتني بدائها وانسلت.

قوله: هذا الناموس.

قال (ح): هو صاحب السر كها جزم به المؤلف في أحاديث الأنبياء، وزعم ابن ظفر وغيره أن الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، والصحيح الذي عليه الجمهور الأول، وقد سوى بينها رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب(١٠١).

قال (ع): ليس بصحيح بل الصحيح الفرق بينها كما نقله النووي في شرحه عن أهل اللغة، وكذا ذكر أبوعبيد الهروي.

وقال الصغاني في العباب: ناموس الرجل صاحب سره الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه به ويستره عن غيره، وأهل الكتاب يسمون جبريل الناموس الأكبر(١٠٢).

<sup>(</sup>۱۰۰) عمدة القاري (۲۱۹/۱).

<sup>(</sup>۱۰۱) فتح الباري (۲٦/۱).

<sup>(</sup>۱۰۲) عمدة القاري (۱/۲۰) قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ۲۰) بعد أن نقل كلام العيني: فكلام العيني يقتضي أن الذي صححه ابن حجر هو ما قاله روبة من التسوية بينها، مع أن صريح كلام ابن حجر أن الذي صححه هو الأول الـذي قالـه البخاري، وشرح عليه العيني أولاً، فهما متفقان حرفا بحرف، وبينه وبين ما قاله ابن ظفر العموم والخصوص، فالناموس أعم، لكن العيني رحمه الله ناقض، حيث جعل الفرق بينهما وهو الصحيح، فكلام ابن حجر لا غبار عليه فاعرفه.

قلت: انظر وتعجب يورد كلام الصغاني في مقام الإحتجاج به وهو حجة عليه.

قوله: فقالت له خديجة: يا ابن عم، كذا وقع هنا وهو الصحيح لأنه ابن عمها، ووقع في رواية لمسلم ياعم.

قال (ح): هذا وهم لأنه وإن كان صحيحاً لإرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد، ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنها قالت له في ذلك المجلس: ياعم ياابن عم فتعين الحمل على الحقيقة(١٠٣).

قال (ع): ليس بوهم بل هو صحيح لأنها سمته عمها مجازاً للإحترام، وهذه عادة العرب في مخاطبة الكبير، ولا يحصل هذا الغرض بقوله: يا ابن عم، فعلى هذا فتكون تكلمت باللفظين، وكون القصة متحدة لا ينافي اللفظين (١٠٠).

قوله: الناموس الذي أنزل على موسى.

قال (ح): كذا وقع وتقدم أن ورقة كان قد تنصر فكيف لم يقل على على عيسى؟

وأجيب: بأن كتاب موسى يشتمل على الأحكام بخلاف كتاب عيسى فإن أكثره مواعظ وإنها فيه من الأحكام ما نسخ كها قال تعالى: ﴿وَلاَحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ وكذلك كتاب محمد على الله يشتمل على جميع الأحكام.

وأجيب أيضاً: بأن موسى بعث بمهلكة فرعون ومن معه بخلاف عيسى، وكذلك النبي على بعث بهلاك فرعون هذه الأمة وهو أبوجهل كما

<sup>(</sup>۱۰۳) فتح الباري (۱/۲۰).

<sup>(</sup>١٠٤) عمدة القاري (١/٤٥).

وصفه بذلك في غير هذا الحديث فحصلت المناسبة من وجهين (١٠٠٠).

قال (ع): هذا بعيد لأن ورقة ما كان يعلم في ذلك الوقت بوقوع هلاك أي جهل كما كان يعلم بوقوع هلاك فرعون حتى يذكر موسى ويترك عيسى انتهى (١٠٠)، وما نفاه هو البعيد لأنه مانع من أن يعلم الشيء قبل وقوعه مما اطلع عليه من الكتب السالفة، فقد قال الله تعالى في حق عيسى ﴿وَمُبَشِّراً بَرَسُول يَاتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْدَك فإذا بشر عيسى بوجوده أيمتنع أن يذكر من صفته ما يستدل به ورقة على ما ذكر من المناسبة كما علم من ما سيأتي من تمالى قومه عليه حتى قال: لئن أدركني يومك لأنصرنك.

قوله: قال ابن شهاب: وأخبرني أبوسلمة إنها أتى بحرف العطف في قوله: وأخبرني ليعلم أنه معطوف على الإسناد السابق إلى ابن شهاب، فكأنه قال: أخبرني عروة عن عائشة، وكذا وأخبرني أبوسلمة عن جابر بكذا، وعلى هذا فقد أخطأ من زعم أنه معلق (١٠٧).

قال (ع): عرض بهذا الكرماني ولا معنى للإنكار، لأن الحديث صورته في الظاهر صورة المعلق ولو كان عنده مسنداً من وجه آخر فلا وجه للتخطية يعرف من التعليل الذي ذكر؟

ثم قال (ع): فإن قلت: لم قال؟ قال ابن شهاب، ولم يقل روى أو وعن ونحو ذلك.

قلت: لأن الحديث إذا كان ضعيفاً لا يقال فيه قال بالجزم، بل يقال حكى، أو قيل بصيغة التمريض انتهى (١٠٨٠).

<sup>(</sup>۱۰۰) فتح الباري (۲۹/۱).

<sup>(</sup>۱۰٦) عمدة القارى (١/٥٥).

<sup>(</sup>۱۰۷) فتح الباري (۱/۲۸).

<sup>(</sup>۱۰۸) عمدة القاري (۱/٦٥).

ولم تنحصر صيغة الجزم في قال، بل مثلها حكى وروى وذكر ونحو ذلك كل ذلك إذا بني للفاعل واما عن فلا يختص بالجزم ولا بالتمريض بل تستعمل لكل منها.

وكذا قوله: وفي الباب عن فلان، فلو سأل سائل: لم قال ابن شهاب ولم يقل: ذكر ابن شهاب؟ لكان له وجه من جهة أخرى ليس هذا موضع بيانها، بل قد فرغ من بسطها في كتب علم الحديث، ومما أخذه مصالقة أن (ح) ذكر في باب متى يصح سهاع الصغير؟ اعترض ابن أبي صفرة على البخاري لكونه أورد قصة محمود بن الربيع وهو ابن خس، وأغفل قصة عبدالله بن الزبير في يوم بني قريظة، وفيها أنه رأى أباه يختلف إلى بني قريظة وقص قصته تدل على أنه ضبطها، وسنه يومئذ ثلاث سنين أو أربع، فكان هو أولى بالذكر.

ونقلت ما أجبت به عن اعتراضه بأن قصة محمود يستفاد منها سنة مقصودة نقلها عن النبي ريستفاد منها ثبوت صحبته، وقصة ابن الزبير مقوفة

ثم قلت: وغفل الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري. انتهى.

والبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصحيح، فالإيراد موجه (١٠١٠).

والعجب عن يتكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ثم يعترض.

قال (ع): في هذا الموضع ناقلاً نص ما لخصه (ح) هنا ناسباً له لنفسه، ولفظه:

<sup>(</sup>١٠٩) فتح الباري (١/٣/١) وعمدة القاري (٧٢/٢).

فائدة تعقب ابن أي صفرة على البخاري ذكره حديث محمود ابن الربيع في اعتبار خمس سنين، وأغفل له حديث عبدالله بن الزبير أنه رأى أباه يختلف إلى بني قريظة في يوم الخندق ويراجعهم فيه، ففيه السماع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين أو أربع فهو أصغر من محمود، وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، وكان ذكره حديث ابن الزبير أولى.

وأجيب: بأن البخاري إنها أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الموجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النبي على مج مجة في وجهه لإفادته البركة بل في مجرد رؤيته فائدة شرعية ثبت بها كونه صحابياً.

وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية تدخل في هذا الباب.

وقال الزركشي في تنقيحه: ويحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري.

قلت: هذا غفلة منه فإن قصة ابن الزبير أخرجها البخاري في مناقب ابن الزبير في الصحيح، فالجواب على ما ذكرناه. انتهى(١١٠).

فانظر كيف أخذ ما نقله غيره فلم ينسبه إليه بل أوهم أنه نقله من موضعه ثم زاد بأن ادعى الاعتراض على الزركشي ونسبه إلى الغفلة بصريح قوله قلت . . . الخ .

ولو لم يكن فيها انتهبه هذا الرجل من هذا الشرح إلا هذا الموضع لكانت فيه كفاية لمن تدبر، فإنه مع استلابه كلام غيره لا يؤديه على جهته بل يتصرف فيه طلباً لإخفائه حاله، وينشأ من تصرفه غلط لا يهتدي لصوابه، ولفظ الزركشي الذي نقله (ح) هو الموجود في تنقيحه وهو قوله: يحتاج المهلب إلى

or the same of the or the

<sup>(</sup>١١٠) عمدة القاري (٢/٧٢-٧٣).

ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاري، فزاد هذا الرجل هذا النقل زيادة ليست في كلام هذا القائل ولا في كلام من نقل عنه والله المستعان.

ومن ذلك قوله في باب مسح الرأس كله، وسئل مالك أيجزىء أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبدالله بن زيد.

قال (ح): السائل عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع بينه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه سألت مالكاً عن الرجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك، فقال: حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبدالله بن زبير قال: مسح رسول الله على وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثم رد يده إلى ناصيته يمسح رأسه كله (۱۱۱).

فأخذه هو فقال (ع): السائل عن مالك في مسح الرأس هو إسحاق، واستمر إلى قوله فمسح رأسه كله انتهى (١١١).

وهذه الفائدة لم يذكرها شيخنا ابن الملقن ولا شيخه مغلطاي ولا شيخه القطب ولا ذكرها ابن بطال ولا ابن التين وهما أجدر بأمور مالك لكونها على مذهبه، ولا الكرماني ولا الزركشي وهؤلاء هم الذين يستمد من كلامهم من يتكلم على صحيح البخاري لوجود شروحهم بين أيديهم بخلاف كثير من الشارحين عن بعد العهد بالوقوف على كتبهم وما ظفر (ح) بها إلا بعد التعب الشديد والبحث الطويل، ولولا أنه كان أولع بالتعب على تعاليق البخاري، ومن وصلها ما تهيأ له أن يعرفها لما شرع في الشرح فجاء هذا المستريح اختطفها بغير شكر ذلك الأثر.

وفي باب قول النبي على: «أنا أعلمكم بالله» إلى أن قال (ح): هذا

<sup>(</sup>١١١) صحيح ابن خزيمة (٨١/١) وفتح الباري (٢٩٠/١).

<sup>(</sup>۱۱۲) عمدة القاري (۱۸/۳).

الحديث من أفراد البخاري عن مسلم وهو من غرائب الصحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة (١١٥).

هذا ما كنت كتبته أولاً فاستلبه (ع) فقال: هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم وهو من غرائب الصحيح لا يعرف إلا من هذا الوجه فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة(١١١).

قلت: غير من الكلام لا أعرفه فجعلها لا يعرف بضم أوله على البناء للمجهول فوقع مع الإستيلاب في دعوى لا عذر له فيها كعذر الذي قبله لأن المأخوذ منه نفي معرفة نفسه، وهذا نفي معرفة غيره.

وقد رجع (ح) عن ذلك واطلع على وجدان متابعته لهشام، ولو كانت غير تامة وقد ألحق هنا ذلك وأشار إلى بيان مكانها من صحيح البخاري(١١٠٠).

وقد أشار (ع) على ما ذكره (ح) من الكلام على قوله كان إذا أمرهم أمرهم، ومن رواها بالتكرير ومن أفردها، وتقدير كل من ذلك، ومن راجع هذا الموضع من شرحه رأى العجب من إقدامه على أخذ كلام غيره كما هو من غير أن ينسبه إلى قائله بل يوهم أنه من تصرفه والله المستعان(١١٦).

قوله: وفي باب ﴿ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ . . . الخ ﴾ .

نبه (ح) في السند على وهم الكرماني في نسب أبي روح حرمي بن عهارة بن أبي حفصة وفي اسمه(١١٠).

<sup>(</sup>۱۱۳) فتح الباري (۲/۲).

<sup>(</sup>١١٤) عمدة القارى (١١٦٦).

<sup>(</sup>١١٥) فتح الباري (١١/١٥هـ١٥).

<sup>(</sup>١١٦) فتح الباري (١/١١) وعمدة القاري (١/٦٦-١٦٧).

<sup>(</sup>١١٧) فتح الباري (١/٥٧).

فقال (ع): وهم الكرماني في موضعين، فذكر ما ذكره (ح) من غير أن ينسبه إليه بل ختم كلامه بأن قال: والصواب ما ذكرنا (١١٠٠).

ثم أغار (ع) على ما ذكره (ح) في البحث مع النووي في الاستدلال بحديث الباب على قتل تارك الصلاة، ومع الكرماني على قتل تارك الصلاة، فأخذ كلام (ح) في ذلك مصالقة وأسقط منه شيئاً فقوي بحثه والله المستعان (١١١).

وفي قوله:

<sup>(</sup>۱۱۸) عمدة القاري (۱۷۹/۱). (۱۱۹) فتح الباري (۷٦/۱) وعمدة القاري (۱۸۱/۱)

## ١٤ - بابإذا لم يكن الإسلام على الحقيقة

تكلم (ح) في قول البخاري رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري على من وصل هذه التعاليق وعلى ما وقع في رواية مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزهري، وأن الصواب أن سفيان هذا أدخل بينه وبين الزهري في هذا الحديث معمراً فأغار (ع) على جميع ذلك في نحو ورقة يسوق كلام (ح) كها هو موهماً أنه الذي تعب على ذلك وحصله وبحث فيه ونقحه والله المستعان (١٢٠).

ومن عجيب ما استلبه ما وقع في باب وضوء الرجل مع امرأته وتوضأ عمر بالحميم.

نقل (ح) عن الرافعي أنه قال: إن الصحابة تطهروا بالماء المسخن بين يدي رسول الله على ولم ينكر عليهم، وتعقبه المحب الطبري بأنه لم يره في غير الرافعي.

قال (ح): قلت: قد وقع لبعض الصحابة فيها رواه الطبراني إلى آخر الكلام في نحو صفحة نقلها من كلام (ح) بلفظه مع التعبير بقوله قلت.

ولا يستحيي ممن يطالع شرحه الجديد وينظر في شرح الذي قبله فيجد

<sup>(</sup>۱۲۰) فتح الباري (۸۱/۱) وتغليق التعليق (۲۲/۲-۳۳) وعمدة القاري (۱۹۲/۱).

نقلاً نقل كلام غيره وإدعاه لنفسه من عير مبالاة بعيب عائب أو عتاب عاتب والله المستعان ١٢٠٠.

ومن عجيب ما استلبه أن يأخذ كلام الشارح ويبسطه يوهم أنه من تصرفه كما وقع في أثناء الطهارة.

<sup>(</sup>١٢١) انظر التلخيص الحبير (١/١١-٢٢) وعمدة القاري (١/٨٣).

# من الكبائر أن لا يستبريء من بوله

قال (ح): قوله مر النبي على بحائط أي بستان.

وللمصنف: خرج النبي علم من بعض حيطان المدينة ، فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي به مر.

وفي الأفراد للدارقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأمَّ مبشر الأنصارية، وهو يقوي رواية الأدب أنه جزم فيها بالمدينة من غيرشك [في رواية شريك](١٢٠).

فقال: مر في حائط أي بستان النخل إذا كان عليه جدار ويجمع على جدران.

واسترسل في هذا إلى أن قال: فإن قلت أخرج البخاري هذا من الأدب، ولفظه خرج النبي على من بعض حيطان المدينة، وهنا مر النبي على بحائط وبينها تناف.

قلت: ففيه أن الحائط الذي فرج منه غير الحائط الذي مر به.

وفي أفراد الدارقطني . . . الخ حتى أن (ح) لما ذكر الجواب عما وقع في مسلم نقل عن النووي أنه جمع بأن يكون معمر حدث به على الوجهين(١٣١) .

<sup>(</sup>١٢٢) لم يظهر لنا وجه ما بين المعكوفين مع أنه ليس موجوداً في فتح الباري ولا عمدة القاري.

<sup>(</sup>١٢٣) عمدة القاري (١/١٥) وفتح الباري (١/٣١٧).

فقال (ع) ما نصه: وأجاب النووي بأنه يحتمل أن سفيان سمعه من الزهري مرة، ومن معمر عن الزهري فرواه على الوجهين فقال بعض الشراح فيه نظر ولم يبين وجهه ووجهه أن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزهري بزيادة معمر ولم يوجد بإسقاطه إلا عند مسلم إلى آخر الكلام.

قوله: إن معظم الروايات. . . الخ كلام (ح) بعينه بزيادة أيضاً والله المستعان (١٢٠) .

ثم أخذ كلامه في قصة جعيل الذي قال سعد في حقه إني لأراه مؤمناً من قوله، فإن قيل: كيف لم تقبل شهادة سعد الجعيل بالإيهان فكتب من ذلك نحو الصفحة بعضها على الولاء وبعضها يزيد في الكلام حشواً، ويقدم بعضاً ويؤخره ولا تخفى هذه المصالقة عند من له أدنى حذق والله المستعان (١٢٠).

وقد كنت قصدت أن أتتبع جميع ما أخذه بها وأبين كيفية أخذه له على نمط ما قدمته في هذه الأبواب طلبنا أنه يقع له أحياناً، فلما أمعنت وجدت الأمر فيه يطول جداً لأنه لا يخلو في جميعه عن شيء من ذلك إما في الكلام على الإسناد وإما في الكلام في المتن، وإنها يخفي عمله في ذلك لا يتبع ما حذفته من كلام الكرماني، ومن كلام ابن الملقن مما أرى منه حشواً وتكريراً ومردوداً، فإني اعتقبت في هذا الفتح بالإيجاز ما وجدت إليه سبيلاً، ثم أني لا أحب أن أضيع الوقت في بسط الرد على من وهم بل أكتفي بالإشارة في غالب الأحوال، وكأنه يظن أني أغفلته سهواً فيبادر هو إلى إيراده كله وربها

<sup>(</sup>١٧٤) عمدة القاري (١/١٩٢-١٩٣).

<sup>(</sup>١٢٥) عمدة القاري (١/١٩٤-١٩٥).

بالغ في بسط الكلام على إعراب جملة أو تصريف كلمة بها لا يستفاد منه كبير أمر كقوله: «آية ٱلْمُنَافِق ثَلَاثُ».

فإن قلت: ما وزان آية؟

قلت: فيه أربعة أقوال.

فاستمر يسرد ورقة في النقل عن أهل التصريف، فلو التزم ذلك في جميع أنظاره لكان كتابه أضعاف ما اقتصر عليه، لكنه بحسب ما يجده مسطوراً لغيره فيحب أن يتكثر به ويقع له نحو ذلك إذا وجد مغلطاي قد تكلم على لغات بعض الأسهاء فإنه لما يشرح كلمة الكذب قال: الكذب نقيض الصدق كذب يكذب كذباً وكذبة وكذبة وكذاباً ورجل كاذب وكذاب ويكذب وكذوبة وكذوبة وكذوبة وكذوبة وكذوبة وكذوبة وكذبات (٢١١). واستمر في هذا الهذيان ضعفي ما ذكره في تصريف آية.

ومما أعتمده في هذا الفتح أن لا أطيله بتراجم الرواة اعتناء بالكتب المؤلفة في ذلك، لكن إن اتفق التباس الراوي بغيره بينته، وكذا من ليست له رواية في البخاري إلا في موضع أو موضعين، وكذا من ذكرنا بالتضعيف فأعتنى بالبحث عن ذلك ويرفع اللوم عن من أورد حديثه في الصحيح فظن هذا الرجل يظن أني غفلت عن هذا الفن مع اشتهار تصانيفي فيه وتحقيقي بمعرفته فرأى مكان القول ذا سعة فبسط قلمه مكثراً بها هو مستغن عن سياقه، وربها تعرض لإعراض بعض الأحاديث فزل قدمه فيها تارة ويأتي بها لا طائل تحته تارة، فلها رأيت ذلك اقتصرت على هذا العنوان.

قال (ح) في الكلام على حديث: «آية المنافق ثلاث»: الآية العلامة، وإفراد الآية إما على إرادة الجنس، أو أن العلامة إنها تحصل باجتهاع الثلاث

<sup>(</sup>١٢٦) عمدة القاري (١/٢١٩).

والأول أليق بصنيع المؤلف فلهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشاهد مذلك (١٢٧).

قال (ع): كيف يراد الجنس والتاء فيها تمنع ذلك لأن التاء فيها كالتاء في التمرة فالآية والآي كالتمرة والتمر.

وقوله: والعلامة إنها تحصل باجتهاع الثلاث يشعر بأنه إذا فقدت فيه واحدة من الثلاث لا يطلق عليه اسم المنافق وليس كذلك، بل يطلق عليه اسم المنافق غير أنه إذا وجد فيه الثلاث كلها يكون منافقاً كاملاً (١٢٨).

قلت: وليس في كلام الأصل ما يخالف هذا، ودعوى المنع في الأول ممنوعة والله أعلم.

قال (ح) في الجمع بين حديث أبي هريرة «آية الْمُنافِق ثلاث» وبين حديث عبدالله بن عمرو: «أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافقاً» فقال: ليس بين الحديثين تعارض لأنه يلزم من عد الخصلة في النفاق وكونها علامة على أن في رواية لمسلم من طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على عدم إرادة الحصر فإن لفظة من علامة المنافق ثلاث، وكذا في الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد، وإذا حمل على الأول هذا لم يرد السؤال فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وبعضها في وقت (١٢٠٠).

قال (ع): كيف ينفي هذا القائل الملازمة الظاهرة ولا فرق بين الخصلة والعلامة لأن كلا منها يستدل به على الشيء.

وقوله: على أن في رواية لمسلم . . الخ ليس بجواب طائل بل المعارضة

<sup>(</sup>۱۲۷) فتح الباري (۱/۹۸).

<sup>(</sup>۱۲۸) عمدة القاري (۱/۲۲).

<sup>(</sup>۱۲۹) فتح الباري (۱/۸۹-۹۰).

ظاهرة بين الروايتين، وحمل اللفظ الأول على هذا لا يصح من جهة التركيب(١٣٠).

قلت: هي دعوى بلا دليل وإثبات المعارضة معارض بقوله في أول ما استفتح الكلام على هذا الموضع بها نصه.

فإن قلت: يعارضه الحديث الذي فيه لفظ أربع.

قلت: لا معارضة أصلاً، ثم نقل كلام النووي حيث قال: لا منافاة، وكلام الطيبي كذلك، وكلام القرطبي باحتمال أن يكون استجد له العلم بالخصلة الرابعة، ثم رد جميع ذلك بأن التخصيص بالعدد لا مفهوم له.

ثم تشاغل بالإعتراض على كلام (ح) بما تقدم فانظر وتعجب(١٣١).

قال (ح): في قوله تابعه شعبة عن الأعمش وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المظالم، ورواية قبيصة عن سفيان وهو الثوري ضعفها يحيى بن معين، واعتذر النووي بأن البخاري إنها أوردها على طريق المتابعة لا الإصالة، وتعقبه الكرماني بأنها مخالفة لها في اللفظ وللعنى من عدة جهات فكيف تكون متابعة.

قلت المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجاً في صحيح مسلم وغيره من طريق أخرى عن من طريق أخرى عن الثوري، وعند المؤلف من طريق أخرى عن الأعمش شيخ سفيان فيه منها رواية شعبة المشار إليها وهذا هو السر في ذكرها هنا، وكأن الكرماني فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور في الباب وليس كذلك، إذ لو أفاده لساه شاهداً.

وأما دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس لما قررناه آنفاً، وغايتُه أنَّ

STILL SEE SHEET AND ST

<sup>(</sup>۱۲۰) عمدة القاري (۱/۲۲۱).

<sup>(</sup>۱۳۱) عمدة القارى (۱/۱۲)

يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنها من ثقة متقن ١٣٢١)

قال (ع): نفيه التسليم ليس بمسلم لأن المخالفة في اللفظ ظاهرة لا تنكر وكأنه فهم من قوله من جهات أن الاختلاف يتعلق بالمعنى وليس كذلك بل يتعلق بقوله لفظاً انتهى (١٣٣).

ولينظر التعقب في قول الكرماني مخالفة لها في اللفظ والمعنى من عدة جهات هل يكون قوله من عدة جهات تختص باللفظ دون المعنى وقد أخذ هذا المعترض ما تعب فيه السابق في شرح هذا الحديث فتصرف فيه بالتقديم والتأخير وإيهام أنه الذي تعب في تحرير ذلك ولفظه في تعقب كلام الكرماني.

قلت: أراد البخاري بالمتابعة هنا كون الحديث مروياً من طريق آخر عن الثوري منها رواية شعبة عن الأعمش نبه على ذلك ههنا وإن كان قد رواها في كتاب المظالم، وكذلك هو مروي في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثوري فانظر كيف يأخذ كلام الشارح فيدعيه ثم يتعقب منه مالا يرتضيه ولو كان في نفس الأمر مرضياً أو ما لا يفهمه على وجهه والله المستعان.

قال (ح): في الكلام على حديث من يقم ليلة القدر غفر له، وفي استعمال الشرط مضارعاً والجواب ماضياً نزاع بين النحويين فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكن بقلة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزَّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ فَظَلَّتْ. . . آية ﴾ لأن قوله فظلت بلفظ الماضى وهو تابع للجواب، وتابع الجواب، واستدلوا أيضاً بهذا الحديث وعندي في الاستدلال به نظر لأني أظنه من تصرف الرواة، لأن الروايات فيه مشهورة بلفظ المضارع في الشرط والجواب.

<sup>(</sup>۱۳۲) فتح الباري (۱/۱).

<sup>(</sup>۱۳۳) عمدة القاري (١/٥٢١)

وقد رواه النسائي عن محمد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه ولم يخالف بين الشرط والجزاء بل قال: من يقم ليلة القدر يغفر له.

ورواه أبونعيم في المستخرج عن الطبراني عن أحمد بن عبدالوهاب بن نجدة عن أبي اليهان بلفظ: «لاَيقُومُ أَحَدُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا إِيهَاناً وَإِحْتَساباً إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبه».

وقوله: فيوافقها زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام القدر ولا يصدق قيام ليلة القدر إلا على من وافقها، والحصر المستفاد من النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء، فوضح أن ذلك مستفاد من تصرف الرواة بالمعنىٰ لأن مخرج الحديث واحد ١٣٥٠.

قال (ع): لا نسلم أن تابع الجواب جواب بل هو في حكم الجواب، وفرق بين الجواب وحكم الجواب (١٣٥).

وقوله: عندي في الاستدلال به نظر، ثم ساق ما تقدم مختصراً، ثم قال: ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون من تصرف الرواة فيها رواه النسائي والطبراني فإن رواية الراويين المذكورين لا تعادل رواية البخاري فيكون المفظ بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي(١٣١).

قلت: أما التجويز فلا مانع منه لكن الرواة إذا اختلفوا في اللفظ الوارد امتنع الاحتجاج في اللغة ببعض المختلف لأنه يطرقه الاحتمال سواء كان الاحتمال راجحاً أو مرجوحاً، وأما تقديم رواية البخاري على غيره فمسلم لكن يحتمل أن يكون الاختلاف من شيخهم فحيث حدث به البخاري

<sup>(</sup>١٣٤) فتح الباري (١/١٩-٩٣).

<sup>(</sup>١٣٥) عمدة القاري (١٧٧٧).

<sup>(</sup>١٣٦) عمدة القاري (١/٢٧).

حدثه باللفظ الذي نقله عنه وحيث حدث به غيره حدثهم باللفظ الأخر ويدل على ذلك الألفاظ الزائد في رواية شيخ الطبراني فإنها تدل على أبي اليهان، ولما حدثه به أورده بالألفاظ الزائدة وإلا فليس هو بأحفظ ممن رواه عن أبي اليهان، وإذا وقع التصرف في اللفظ من أبي اليهان امتنع الجزم بأن اللفظ النبوي هو بعض تلك الألفاظ فامتنع الاحتجاج بذلك في اللغة ولم يلزم من ترجيح البخاري على أن تجده، والمنوي الجزم بأن اللفظ الذي رواه هو اللفظ النبوي بعينه ليصح الاحتجاج في اللغة والله أعلم.

قال (ح): قوله:

#### ۱٦ - باب الجهاد من الإيمان

أورد البخاري هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه فأما مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها من خصال الإيهان، وأما إيراده بين هذين البابين مع أن تعلق أحدهما ظاهر لم أر من تعرض لها بل قال الكرماني: صنيعه هذا دال على أن النظر مقطوع عن [غير] هذه المناسبة أعني اشتراكها في كونها من خصال الإيهان.

وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لالتهاس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة ومع ذلك فقد يوافقها أوَّلاً، وكذلك المجاهدة يلتمس الشهادة، وإعلاء كلمة الله قد يحصل له ذلك أوَّلاً فتناسباً في أن كلاً منها قد يحصل المقصود الأصلي أوَّلاً، والقائم لالتهاس ليلة القدر مأجور فإن وافقها كان أعظم أجراً، والمجاهد لالتهاس الشهادة مأجور فإن وافقها كان أعظم أجراً،

قال (ع): وجه المناسبة من حيث أن المذكور في الباب الأول هو قيام ليلة القدر ولا يحصل إلا المجاهدة التامة.

وساق كلام (ح) وتصرف فيه بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص، ثم قال: قال الكرماني: وساق لفظه وتعقبه بأنه كلام من يعجز عن إبداء وجه

<sup>(</sup>۱۳۷) فتح الباري (۱/۹۲).

المناسبة الخاصة مع بيان المناسبة العامة وما ينبغي أن يذكر ما ذكرته فافهم (١٣٨).

Street to safe the form the converse their design the safe of the contract of

of the state of th

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

建铁铁铁铁矿 经销售工作 医乳粉 医静脉炎

Carlotte Barrell

kity territoria.

قلت: انظروا وتعجبوا.

قال (ح) في الكلام على:

<sup>(</sup>۱۳۸) عمدة القاري (۱/۸۲).

### ۱۷ - بساب الصلاة من الإيان

قوله: ﴿وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيهَانَكُمْ ﴾ يعني صلاتكم عند البيت إلى أن قال: قال النووي: هذا مشكل فإن المراد صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا مراده فتناول كلامه عليه.

قلت: يحتمل أن يكون مراده بقوله: عند البيت إلى البيت ويراد به بيت المقدس أو يراد به الكعبة فإن صلاتهم كانت إلى بيت المقدس والكعبة بينهم وبين بيت المقدس.

قيل: إن فيه تصحيفاً والصواب يعني صلاتكم لغير البيت، ولا تصحيف فيه عندي بل هو الصواب الموجه، فإن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي على يصلي إليها وهو بمكة، فقيل: كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وقيل: إنه كان يصلي إلى بيت المقدس، وهو بمكة إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة صلى إلى بيت المقدس، وهذا ضعيف إذ يلزم منه النسخ مرتين والأول أصح لأنه يجمع المقولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباس.

كأن البخاري أشار إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس (١٣٠).

قال (ع): هذه اللفظة ثابتة في الأصول ومعناها صحيح غير أنه واقع

<sup>(</sup>١٣٩) فتح الباري (١/٩٦) وشرح النووي على صحيح البخاري (ص٧١٠).

فيها حذف والتقدير يعني صلاتكم إلى بيت المقدس عند البيت التهم (١٤٠٠).

فحكى كلام (ح) ثم ادعى حذفاً، والأصل عدم الحذف، ثم اعترض بأن قول من قال فيه تصحيف غلطه، قال: ولو كان الذي حكاه يعرف ما هو التصحيف لم يقل ولا تصحيف فيه، بل كان يقول: ليس هذا تصحيفاً، بل نقل كلام الصغاني في تعريف التصحيف لفظة بلفظة ثم قال: ومن لم يعرف معنى التصحيف كيف يجيب عنه بالتحريف (١٤١).

قلت: مراد القائل أن في تصحيفاً أن لفظة غير تصحفت بلفظ عند وتعريف التصحيف بأنه تغيير لفظ بلفظ ناقص بل لابد من زيادة تخصيص وهو بلفظ يقاربه في الخط وإلا لكان كل لفظ تغير بلفظ ولو لم يكن فيه حرف من حروفه يسمى تصحيفاً وليس كذلك عرفاً، فعرفت أنه هو الذي ما عرف ما المراد بالتصحيف هنا لا تصويراً ولا تعريفاً.

قال (ح): في الكلام على حديث البراء في تحويل القبلة فداروا كما هم قبل، أي قبل البيت الذي بمكة ولهذا قال: فداروا كما هم قبل البيت و(ما) موصولة، والكاف للمبادرة.

وقال الكرماني: للمقارنة وهم مبتدأ خبره محذوف(١٤٢)

قال (ع) لم يقل أحد أن الكاف للمقارنة، ثم نقل كلام صاحب المغني في معاني الكاف فأطال ثم قال: يحتمل وجهين أن يكون للإستعلاء والتقدير، فداروا على ما هم عليه، والثاني: للمبادرة، أي فداروا مبادرين في الحال، والأول أحسن (١٤٢).

<sup>(</sup>١٤٠) عَمِلةَ القاري (١/٠٤٠). . وهذا القاري (١/٠٤٠)

<sup>(</sup>۱٤۱) عمدة القاري (۱/۲٤٠).

<sup>(</sup>۱٤۲) فتح الباري (۱/۹۷).

<sup>(</sup>١٤٣) عمدة القاري (٢٤٣).

وأقول: كيف يكون أحسن والثاني يستلزم الأول من غير عكس، ثم دعواه بنفي ورودها للمقارنة ممتنعاً حجة لفظية لأن المراد بالمقارنة أنهم داروا مبادرين لم يتشاغلوا بأمر آخر وهذا عين المقارنة.

قال (ح): في قوله في هذا الحديث أيضاً، وكان اليهود أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فاعل أعجبهم النبي على وأهل الكتاب بالرفع عطفاً على اليهود، وهو من عطف العام على الخاص.

وقيل: المراد النصارى لأنهم من أهل الكتاب وفيه نظر، لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم.

وقال الكرماني: كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود.

قلت: وفيه بعد لأنهم أشد عداوة لليهود فكيف يتبعونهم ويحتمل أن يكون بالنصب والواو بمعنى مع أي يصلي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس (۱۱۱).

قال (ع): قوله: وأهل الكتاب بالرفع على قوله اليهود، فهو من قبيل عطف العام على الخاص لأن أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى وغيرهما ممن يتعبد بكتاب منزل.

وقال الكرماني: أو المراد به النصارى فقط من عطف خاص على خاص.

قال بعضهم: فيه نظر لأن النصاري لا يصلون لبيت المقدس.

قلت: سبحان الله إن هذا عجيب شديد كيف لم يتأمل هذا كلام الكرماني بتهامه حتى نظر فيه فإنه قال: لما أراد به النصارى فقط، قال: وجعلوا تابعة لأنه لم تكن قبلتهم بل إعجابهم كان بالتبعية لليهود على أن

<sup>(</sup>١٤٤) فتح الباري (١/٩٧).

نفس عبارة الحديث تشهد بإعجاب النصارى أيضاً، لأن قوله وأهل الكتاب إذا كان عطفاً على اليهود يكونون داخلين فيها وصف بهم اليهود والنصارى من جملة أهل الكتاب فهم أيضاً داخلون فيه وإلا ظهر أن يكون أهل الكتاب بالنصب والواو بمعتى مع، وهذا الوجه يدخل فيهم النصارى أيضاً لأنهم من أهل الكتاب.

قلت: لم يقل (ح) أن النصارى لم يكونوا من أهل الكتاب، ولا صرح بإخراجهم بل كلامه ظاهر في إدخالهم، ولا صرح أيضاً بنفي إعجابهم، بل نظر على الإطلاق لاسبها وقد جعلهم الكرماني تبعاً، إذ لا يلزم من إعجابهم بصلاته إلى غير الكعبة أن يكونوا في ذلك تبعاً لليهود بل إعجاب اليهود من وجهين:

لمحدهما: مخالفته لقبلة إبراهيم عليه السلام مع قوله إنه على ملة إبراهيم.

ثانيها: موافقته لهم في قبلتهم وإعجاب النصارى من الجهة الأولى فقط، فطاح جميع ما اعترض وانقلب عجبه ممن تقدم عَجَباً مِنْهُ، ثم أنه لا يبالي أن ياخذ كلام السابق أولاً وآخراً فيدعيه لنفسه ثم يتعقب منه ما يظن أنه متعقب والله المستعان.

قال (ح): في قول البخاري عقب حديث البراء قال ـ وهو حدثنا أبوإسحاق عن البراء ـ في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال الحديث.

قوله: قال زهير، أي ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته في الموصول، وإثبات حرف العطف في المعلق، ووهم من قال: أنه

<sup>(</sup>١٤٥) عمدة القاري (١/٤٤٢).

معلق، وقد ساقه المصنف في التفسير عن أبي نعيم عن زهير مع جملة الحديث سياقاً واحداً (١٤١٠).

قال (ع): قال الكرماني: يحتمل أن البخاري ذكره على سبيل التعليق منه، ويحتمل أن يكون داخلاً تحت حديثه السابق.

وقال بعضهم: وهم من قال إنه معلق، فإن المصنف ساقه في التفسير مع الحديث مساقاً واحداً.

قلت: أما الكرماني فإنه جوز، وأما القائل المذكور فإنه جزم بأنه مسند ووهم من قال: إنه معلق، وهذا هو الواهم لأن صورته صورة المعلق بلا شك، ولا يلزم من سوقه في التفسير جملة واحدة سياقاً واحداً أن يكون هذا موصولاً وهذا ظاهر لا يخفى. انتهى (١٤٧).

وهـذا مما يتعجب منه جداً فإن (ح) ما وَهَمَ كلام من جوز لقيام الاحتمال وإنها وهم الكلام من جزم فإنه معلق فكيف يتوجه عليه الإعتراض ثم قوله: لا يلزم . . . الخ كلام من لا يعرف إصطلاح المحدثين في مثل هذا وقد نسى ما ذكره هنا وأثبت ما نفاه بعد قليل حيث قال: قول البخاري:

وقال مالك: عن زيد بن أسلم . . . الخ هذا تعليق بلفظ جازم فهو صحيح .

وقال ابن حزم: إنه قادح في الصحة لأنه منقطع، وليس كما قال لأنه موصول من جهات أخر (١١٨).

قال (ح): فانظر وتعجب!! في بقية الكلام على الحديث المذكور.

قوله: انه مات على القبلة: أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول رجال

<sup>(</sup>١٤٦) فتح الباري (١٤٦).

<sup>(</sup>١٤٧) عمدة القاري (١٤٨).

<sup>(</sup>۱٤۸) عمدة القارى (۱/۰۰۱).

وقتلوا، ذكر القتل لم أره إلا في رواية زُهير إلى أن قال: والذين ماتوا بعد فرض [الصلاة] وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس، إلى أن قال: ولم أجد في شيء من الأخبار أن أحداً من المسلمين [قتل] قبل تحويل القبلة لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، فإن كانت هذه اللفظة محفوظة حمل على أن بعض المسلمين عمن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط إسلامه [اسمه] لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك ثم وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سويد بن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق أنه لقي النبي على قبل أن يلقاه الأنصار في العقبة فعرض عليه الإسلام فقال: إن هذا القول حسن فانصرف إلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث وكانت قبل المجرة، وكان قومه يقولون: لقد قتل وهو مسلم، فيحتمل أن يكون هو المراد. انتهى (١١٠).

وقال (ع): قوله على القبلة قبل أن تحول إلى أن قال: والذين ماتوا على القبلة المنسوخة قبل تحويلها إلى الكعبة عشرة أنفس، فنقل كلام (ح) بلفظه ثم قال: فإن قلت: كلامه يشعر بقتل رجال قبل تحويل القبلة وليس بشيء لأنه لم يعرف قط في الأخبار أن أحداً من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة على أن لفظ وقتلوا لا يوجد في غير رواية زهير وإنها في غيرها ذكر الموت فقط فيحتمل أن تكون هذه غير محفوظة.

وقال بعضهم: فإن كانت محفوظة فيحمل أن بعض المسلمين عمن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الإعتناء بالتاريخ إذ ذاك.

فساق كلام (ح) بعينه إلى قوله: فيحتمل أن يكون هو المراد، ثم قال: فيه نظر من وجوه:

<sup>(</sup>١٤٩) فتح الباري (١٤٩).

الأول: أن هذا الحكم بالإحتمال فلا يصح

الثاني. قوله لقلة الإعتناء بالتاريخ إذ داك ليس كذلك فكيف اعتنوا بصبط [أسماء] العشرة الميتين ولم يعتنوا بضبط الذين قتلوا، بل الاعتناء بالمقتولين أولى، لأن لهم مزية على غيرهم.

الثالث: أن الذي وجده في المغازي لا يصلح دليلا لتصحيح اللفظ المذكور، لأن الرجل لم يتفق على إسلامه، ولأن قوله: وقتلُوا بصيغة الجمع يدل على أن المقتولين جماعة وأقلها ثلاثة أنفس وهذا واحد.

الرابع: أن وقعة بعاث كانت في الجاهلية كما قال الصغاني، ولم يكن في ذلك الوقت إسلام، فكيف يستدل بقتله في بعاث على أن قتله كان في وقت كون القبلة هو بيت المقدس فهذا ليس بصحيح. انتهى قول المعترض(١٠٠٠).

فأما قوله: هذا حكم بالإحتمال فمردود لأنه لم يحكم بذلك بل ذكره احتمالاً.

وقوله: في رد كونهم لم يعتنوا بالتاريخ لا يساوي سهاعه لأن الذين نسب عليهم قلة الاعتناء ما اعتنوا بضبط أسهاء العشرة، وإنها اعتنى به المتأخرون الذين اعتنوا بالتاريخ فتتبعوهم من أنباء الأخبار الواردة في السيرة النبوية، وانظر هل نرى ذكرهم مجموعاً في شيء من كلام المتقدمين في عهد الصحابة وكأنه ما تأمل.

قوله إذ ذاك فإنه مفهومه أن الاعتناء بالتاريخ وقع بعد ذلك فهو كذلك.

<sup>(</sup>١٥٠) عمدة القاري (١/ ٢٤٩).

وقوله: ان الذي وجده لا يضح لأن الرجل لم يتفق على إسلامه فجوابه أن ذلك لا يمنع الاحتمال.

وقوله: يدل على أن المقتولين جماعة وأقلها ثلاثة لا يمنع لأن اللفظ صالح إذا أريد التوزيع فيكون تقدير الكلام ومات وقتل رجال فيصح أن يكون من مات أكثر ممن قتل وبالعكس، ولو كان أحد الشقين واحداً أو اثنان.

والذي بنى على قول الصغائي أن وقعة بعاث كانت في الجاهلية إن وقت قتل سويد لم يكن في ذلك الوقت إسلام خطأ نشأ عن قلة فهم لأن الجاهلية تطلق ويراد بها ما قبل البعثة، وتطلق ويراد بها ما قبل الإسلام من يحكي عنه

والثاني هو المراد هنا ودليله أن في نفس القصة المذكورة عن ابن إسحاق أن النبي على عرض على سويد الإسلام فانتفى أن يكون وجوده قتل قبل الإسلام وبالله التوفيق.

قال (ح) في الكلام على فوائد حديث البراء المذكور وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح عن حديث البراء فنزلت ﴿لَيْسَ عَلَىٰ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحات جُناحٌ فيها طعِموا. . ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ يُحبُّ المُحسِنِينَ ﴿ وقوله: ﴿إِنَّا لانضيعُ أَجر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا ﴾ وقوله: ﴿إِنَّا لانضيعُ أَجر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا ﴾ وللاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام المهاد المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام

<sup>(</sup>۱۵۱) فتح الباري (۹۸/۱).

قال (ع): بعد أن نقل هذا كله منسوباً لبعضهم انظر يا هذا هل ترى له تناسباً لوجه المناسبة بين البابين (١٠٥٠).

قلت: يوضح وجه المناسبة أن الصحابة لما أشفقوا على إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة بينت الآية أن كلا من الطائفتين مستحسن في عمله، أما الذين ماتوا فلطاعتهم وعملهم بها أمروا به، وأما الذين تعبوا فلأشفاقهم عليهم، ولما ذكر الإحسان في العمل فناسب أن يعقبه بها ليس أحسن في عمله من الثواب فمن تخفى عليه هذه المناسبة له وللاعتراض ولا سيها بهذا التركيب القلق، على أن (ح) قد أشار إلى هذا في آخر كلامه، فقال بعد قول إسلام المرء فذكر الدليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها بها ذكر، فحذف (ع) هذا القدر وشرع في الإعتراض والله الموفق.

قال (ع) في الكلام على حديث أبي سعيد الخدري: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه بضم الراء، لأن إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم عند الجمهور(١٠٥٠).

قال (ع): هذا كلام [من] لم يشتم شيئاً من العربية، وقد قال الشاعر:

إستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحمل

قال: فجزم تصبك ١٠٥١).

قلت: لم يدع إجماعاً.

قوله: في أول الحديث: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه.

<sup>(</sup>۱۰۲) عمدة القاري (۲۲۹/۱).

<sup>(</sup>١٥٣) فتح الباري (١/٩٩).

<sup>(</sup>١٥٤) عمدة القاري (١/١٥٢).

قال (ح) في فوائده: فيه الرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإسلام من قوله فحسن إسلامه، لأن الحسن تتفاوت درجاته (١٠٠٠).

قال: هذا كلام ساقط لأن الحسن وصف ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقصان قابلية الموصوف، كذا قال (ع)(١٥١).

وقال (ح): في الكلام على قوله: «أَحَبُّ الدِّينِ إلى الَّلهِ أَدْوَمُهُ» مراد المصنف الإستدلال على أن الإيان يطلق على الأعال، لأن المراد بالدين هنا العمل الصالح، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإسلام الحقيقي مرادف الإيان، فيصح بهذا مقصوده ومناسبته لما قبله من قوله: «عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ» لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب بل المطلوب استمراره بعد ذلك في المعالدة على المعالدة على المعالدة ا

قال (ع): فيه نظر من وجوه:

الأول: أن قوله: مراد المصنف. إلى قوله على الأعمال، غير صحيح لأن الحديث ليس فيه ذلك، والاستدلال بالتوحيد ليس باستدلال يقوم به المدعى، لأن قوله في الحديث: «أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ» أي إلى الله، ماداوم عليه صاحبه ليس المراد بالدين في الحديث الدين، وإنها المراد به الطاعة، فإن لفظ الدين مشترك بين معاني كثيرة.

قلت: سياق هذا الكلام يغني عن تكلف الرد عليه.

ثم قال: الثاني: قوله: الإسلام الحقيقي مرادف الإيمان، وقال: إن

<sup>(</sup>١٥٥) فتح الباري (١٠٠/١)

<sup>(</sup>١٥٦) عمدة القاري (١/٢٥٣).

<sup>(</sup>١٥٧) فتح الباري (١٠١/١).

الإيمان يطلقُ على الأعمال، ثم قال: الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة، فكأنه قال: الإسلام يحسن بالإسلام

قلت: ليس هذا المراد، وإنها المراد الإيهان يطلق على الأعمال مجازاً.

ثم قال: الشالث: قوله: فيصح بهذا مقصوده ومناسبته لما قبله غير مستقيم لأنه لا يظهر وجه المناسبة لما قبله، لما قاله أصلًا(١٥٨).

كذا قال، وجوابه «لاَ تَنْهَ عَنْ خُلُقِ وَتَأْتِي مِثْلَهُ.

قال (ح) في الكلام على حديث طلحة في قصة ضهام بن ثعلبة قال: هل [علي] غيرها؟ قال: «لا إِلا أَنْ تَطَوَّعَ» من قال: إن الاستثناء منقطع يحتاج إلى دليل، لأن الأصل الاتصال، لكن دليله ما رواه النسائي وغيره أن النبي على كان أحياناً ينوي صوم التطوع ثم يفطر.

وفي البخاري أنه على أمر جويرية بنت الحارث أن تفطريوم الجمعة بعد أن شرعت فيه. فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي، فيظهر وجه حمل الاستثناء في الحديث على الانقطاع(١٠٩).

قال (ع): من العجب أن هذا القائل لم يذكر الأحاديث الدالة على استلزام الشروع في العبادة الإتمام، وعلى القضاء بالإفساد، كحديث عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأهديت لنا شاة فأكلنا، فقال لنا رسول الله على (سول الله على القضاء بالإفساد واجب.

وفي الدارقطني أن أم سلمة صامت يوماً تطوعاً فأفطرت فأمرها النبي على أن تقضي يوماً مكانه.

<sup>(</sup>١٥٨) عمدة القاري (١/٥٥٨).

<sup>(</sup>١٥٩) فتح الباري (١٠٧/١).

والجواب عن حديث النسائي أنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام ترك القضاء، وإفطاره ربيها كان عن عذر، وحديث جويرية أنه أمرها بالإفطار لتحقق واحد من الأعذار، وكذا كل ما جاء من حديث هذا الباب(١٦٠).

قلت: حديث عائشة أخرجه مع أحمد أصحاب السنن الثلاثة (۱۱۱)، ورجح الترمذي أنه عن الزهري عن عائشة منقطع، وأسند عن ابن جريج: سألت الزهري فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئاً، وصححه ابن حبان من وجه آخر عن عائشة (۱۱۱) وله شاهد عن ابن عمر عن عبدالرزاق (۱۱۳).

واخرجه عن ابن عباس عند الطبراني في الكبير وعن أبي هريرة في الأوسط(١٦١).

وحديث أم سلمة أخرجه الدارقطني وفيه الضحاك بن حُمْرةً وهو ضعيف.

ويجوز الجمع بحمل الأمر على على الندب إن ثبت الخبر، وإلا فالراجح من حيث السند حديث عائشة وجويرية والله أعلم.

قال (ح) في الكلام على قوله:

<sup>(</sup>١٦٠) عمدة القاري (٢٦٨/١).

<sup>(</sup>١٦١) رواه أحمد (٢/٦٣/) وأبو داود (٢٤٥٧) والترمذي (٧٣٥) والنسائي في الصيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٢/٥) وأبو يعلى (٢٣٩) والبغوي في شرح السنة (١٨١٤).

<sup>(</sup>۱۶۲) رواه ابن حبان (۱۵۱ موارد).

<sup>(</sup>١٦٣) رواه البزار (١٠٦٣ كشف الأستار) والطبراني في الأوسط (ص١٣٩ مجمع البحرين) وفيه حماد بن الوليد، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١٦٤) رواه الطبراني في الأوسط (ص١٣٩ مجمع البحرين) وفيه محمد بن أبي سلمة المكي وقد ضعف بهذا الحديث كذا في مجمع الزوائد (٢٠٢/٣).

## ۱۸ - بساب اتباع الجنائز

ختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان جلم الترجمة لأنه آخر أحوال الدنيا(١٦٠).

قال (ع): هذا ليس بصحيح لأنه بقي من الأبواب المترجم بها شعب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان (١٦١).

قلت: قد احترز عن ذلك بقوله: معظم، فانتفى نفي الصحة.

قال (ح) في الكلام على قوله: من تبع تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي خلفه افضل ولا حجة فيه لأنه يقال: تبعه إذا مشى خلفه وإذا مر به فمشى معه(١١٧).

قال (ع): هذا القائل نفي حجة هؤلاء بها هو حجة عليه، لأنه فسر لفظ تبع بمعنيين:

أحدهما: حجة لمن يزعم أن المشي خلفها أفضل وإلا فهو ليس بحجة له ولا هو حجة لخصمه. انتهى (١٦٨).

وذكر هذا الرد كاف عن تكلف الرد عليه، كأنه ما درى أن اللفظ إذا

<sup>(</sup>١٦٥) فتح الباري (١٠٨/١).

<sup>(</sup>١٦٦) عمدة القاري (١/٠٧١).

<sup>(</sup>١٦٧) فتح الباري (١٠٩/١).

<sup>(</sup>١٦٨) عمدة القاري (١/٢٧٢).

احتمل معنيين لم يكن فيه حجة لأحدهما لاحتماله إرادة الثاني، ولم يدع الشارح أن في هذا اللفظ حجة لمن قال: يمشي أمامها حتى يقال في التعقيب لا حجة فيه.

قال (ح): في معنى قول ابن أبي مليكة كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيهان جبريل وميكائيل، أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق له كها يجزم بذلك في إيهان جبريل، وفي هذا إشارة إلى قولهم بتفاوت درجات المؤمنين في الإيهان خلافاً للمرجئة (١١١).

قال (ع): هكذا فسره الكرماني وتبعه بعضهم وليس المعنى هكذا وإنها المعنى كلهم كانوا على حذر وخوف من أن يخالط إيهانهم النفاق، ومع هذا لم يكن أحد منهم يقول: إن إيهانه كإيهان جبريل لأن جبريل معصوم لايطرأ عليه الخوف من النفاق بخلاف هؤلاء فإنهم غير معصومين (١٧٠).

فلينظر المنصف هل بين المقالتين تفاوت إلا في تطويل العبار وإيجازها ويالله المستعان.

قال (ح): في الكلام على حديث زبيد بن الحارث سألت أباوائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة.

ولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، فإن ذلك كان حين ظهورهم (١٧١).

قال (ع): هذا التقدير لا يصح لأنه لا يطابق الجواب السؤال، وإنما

<sup>(</sup>١٦٩) فتح الباري (١١١/١).

<sup>(</sup>١٧٠) عمدة القاري (١/٥٧١).

<sup>(</sup>١٧١) فتح الباري (١/٢/١) ورواه أبو داود، الطيالسي (٢٢٦٨).

المطابق أن يكون التقدير سألت أباوائل عن المرجئة هل هم يصيبون في مقالتهم أو مخطئون؟ فأجابه بالحديث الدال على خطيانهم، ثم قال: ولا نسلم أن في رواية الطيالسي دلالة تدل أنه وقف على مقالتهم حتى سأل أباوائل هل هي صحيحة؟ أو باطلة؟ انتهى (۱۷۱).

وكلام (ح) لا يخالف التقدير المذكور، بل هو ساكت عن كون السائل اطلع على مقالتهم واستفهم عن صحتها، أو لم يطلع فسأل عن كيفيتها وحمله على الأول أولى وبالله التوفيق.

قوله: «سِبَابُ المُسْلِمِ» هو بكسر السين المهملة وتخفيف الموحدة. قال (ح): وهو مصدر.

وقال الحربي: السباب أشد من السب(١٧٢).

قال (ع): ليس هذا مصدراً لِسَبَّ يسب، وإنها هو اسم بمعنى السب، أو مصدر بمعنى المفاعلة، وكلام الحربي يدل على أنه ليس بمصدر (١٧٤).

قال (ح): في تأويل قوله: «سِبَابُ ٱلمُسْلِم فُسُوق وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» أوله الكرماني بأن المراد أنه يؤول إلى الكفر لتشوفه أو أنه كفعل الكفار.

وأوله الخطابي بالمستحل، والأول بعيد والثاني أبعد لأنه لا يطابق الترجمة ولو كان مراداً لم يحصل الفرق بين السباب والقتال، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل كفر أيضاً (١٧٠).

<sup>(</sup>١٧٢) عمدة القاري (١/٢٧٩).

<sup>(</sup>۱۷۳) فتح الباري (۱۱۲/۱).

<sup>(</sup>١٧٤) عمدة القاري (١/٨٧١).

<sup>(</sup>١٧٥) فتح الباري (١١٣/١).

قال (ع): إذا كان اللفظ محتملًا لتأويلات كثيرة لا يلزم أن يكون جميعها مطابقاً للترجمة، ومن ادعى هذه الملازمة فعليه البيان، فإذا وافق أحد التأويلات الترجمة فإنه يكفى التطابق.

وقوله: لو كان مراد. . . الخ غير مسلم لأن تخصيص الشق الثاني بالتأويل لكونه مشكلاً بحسب الظاهر، والشق الأول لا يحتاج إلى التأويل لكونه ظاهراً غير مشكل(١٧١).

قلت: لم يرد الشارح الأول الملازمة، وإنها مراده أن الأولى لشارح الكتاب أن يختار من التأويلات إذا اقتصر على بعضها أقربها إلى مطابقة الترجمة، فهذا وجه الاستبعاد وجوابه عن الإعتراض الأخير لا يمنع من ذكره.

قال (ح) في الكلام على حديث عبادة بن الصامت: خرج ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت.

قال القاضى عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة بأنها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان، وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان يرفع منه الخر والبركة.

فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ قلئا: إنها كانت لوقوعها في المسجد، وهو محل الذكر لا اللغو، ثم في الوقت المخصوص أيضاً بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذات الخصومة، ثم أنها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة الرسول منهي عنه لقوله تعالى ﴿لا تَرْفَعُوا أصواتَكُمْ فَوْقَ صَوت النّبِيِّ . . ﴾ إلى قوله:

قلت: ومن هذا اتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد

<sup>(</sup>۱۷٦) عمدة القاري (١/٩٧١).

خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب حتى قال بعضهم: إن إيراد هذا الحديث في هذه الترجمة وهو خوف المؤمن أن يجبط عمله وهو لا يشعر سهو من بعض من نسخ الكتاب(١٧٧).

قال (ع): أخذ هذا الكلام من الكرماني وهو عجب شديد يأخذ كلام الناس وينسبه إلى نفسه مدعياً أن غيره قد خفي عليه ذلك على أن هذا الذي ذكره الكرماني في وجه المطابقة إنها يقاد بالجر الثقيل على ما لا يخفى على من تأمله، فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث هنا مناسبة ولا تطابقاً للترجمة. انتهى (۱۷۸)

#### وفيه مناقشات:

الأولى: دعواه أخذ الكلام من الكرماني ولا زيادة يوهم أخذ جميعه من غير تصرف فيه بنقص وليس كذلك ومن أراد بيان ذلك، فليتأمل ما ذكره الشارح هنا، وفيها ذكره الكرماني يظهر له التفاوت.

الثانية: قوله: مدعياً أن غيره قد خفي عليه ليس كذلك، وإنها ذكر أنه خفي على كثير فليس فيه دعوى خفاء ذلك على غيره بطريق التعميم فإن مفهومه أن القليل منهم لم يخف عليه فيدخل فيه الكرماني.

الثالثة: دعواه نفي المناسبة والمطابقة بعد التأمل مكابرة، ويكفي في الرد عليه أنه ناف، والسابق مثبت والمثبت مقدم على النافي، والذي لا ارتياب فيه أن المناسبة والمطابقة ظاهرة ولاسيما عند التأمل، وحاصله أن ارتكاب المؤمن ما نهي عنه قد يحبط عمله وهو لا يشعر لتهاونه كما في رفع الصوت بحضرة النبي على لقوله تعالى في ذلك: ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونْ ﴾ وقد ظهر أثر ذلك من رفع صوت المتخاصمين بحضرته على الله المتخاصمين بحضرته ويكل

<sup>(</sup>۱۷۷) فتح الباري (۱۱۳/۱).

<sup>(</sup>۱۷۸) عمدة القاري (۱/۹۷۹-۲۸۹).

حيث منعوا معرفة ليلة القدر التي كان يحصل بمعرفتها من الخيرات ما شاء الله.

الرابعة: تعجبه ممن يأخذ كلام الناس وينسبه لنفسه وينسى نفسه مع ظهور الفرق بين الأخذين فإن غيره إن أخذه تصرف فيه بنوع من التصرفات المناسبة، وأما هو فأخذه لكلام الشارح المذكور واضح لا يحتاج إلى استدلال فها من باب من أول الكتاب إلى هنا، ولا حديث إلا وقد أخذ من كلام الشارح فيه الكثير منه بألفاظه وبالمعنى، وقد أشرت إلى بعض ذلك قريباً، ومن أقربه قوله في الكلام على قوله.

وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله على ترجمته وعلى بيان من خرج أثره هذا بألفاظه، وكذا الأثر الخذي بعده عن الحسن أخذ قوله، وأثر الحسن أخرجه الفريابي فإنه كتب بلفظه نحو الصفحة على الولاء، وقد عقد في الباب في الذي بعد هذا الاختلاف ألفاظ الرواة لحديث أبي هريرة في سؤال جبريل عن الإيهان والإسلام من كلام الشارح السابق ما يزيد على ورقة بلفظه إلا أنه جمع ما فصئله الأول في الكلام على ألفاظ الحديث لفظة بعد لفظة فأورده مساقاً واحداً، فمن أراد الوقوف على ذلك فليقابل أحدهما بالآخر ليراه واضحاً، وكذا صنع في أكثر الكلام على شرح معاني الحديث المذكور وأوضحها الكلام على قوله لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض، ويرد هذا ما أخرجه ابن منده إلى آخر الكلام على ذلك في بضع عشر سطراً على الولاء.

وكذا صنع في الكلام على قوله: باب قول النبي على: «الدِّينُ النَّصيحَةُ» من قوله التألف أنه ذكر هذا معلقاً، ولم يخرجه مسنداً فكتب من كلام الشارح نحواً من ثلاثين سطراً كتابة مستريحة، والشارح ما جمع ذلك إلا في أيام كثيرة مع تعب قوي وسهر شديد، وتتبع زائدٍ، والله المستعان.

وكذا في الرد على قول الواقدي أن وفادة ضهام بن تعلبة كانت في سنة

خس، فإن (ح) رده من عدة أوجه فتقبلها (ع) باللفظة وصدر بقوله قلت في نحو صفحة.

وكذا صنع في حديث عقبة بن الحارث في باب الرحلة، فمن المسألة النازلة في الكلام على سماع ابن أبي مليكة بن عقبة وغير ذلك من تعليقاته يظهر لمن ينظر الأصل والفرع، وهذا ذكرته على سبيل المثال وإلا فالكتاب كله ملآن من ذلك ولله الحمد على كل حال، وكلما وقع له من ذلك في أول الكتاب قليل مما فعله في وسطه، وأما في الثلث منه وخصوصاً في النصف الثاني من هذا الثلث، فلو قال قائل: إنه لم يزل على نسخه لما أبعد.

قال (ح) في الكلام على حديث جبريل:

قال الخطابي: معنى قوله إذا ولدت الأمة ربتها أن يتسع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم فإذا ملك السرجل الأمة واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنه ولد سيدها.

قال النووي وغيره: هذا قول الأكثرين.

وقال بعضهم: لكن في كونه المراد نظر لأن الاستيلاد إلا ما كان موجوداً حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قبل قيام الساعة (١٧١).

قال (ع): في نظره نظر، لأن قوله: «إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا» كناية عن كثرة التسري من فتوح المسلمين واستيلائهم على بلاد الشرك وهذا بلا شك لم يكن واقعاً وقت المقالة، والتسري وإن كان موجوداً حين المقالة ولكنه لم

<sup>(</sup>١٧٩) فتح الباري (١٢٢/١).

يكن من استيلاء المسلمين على بلاد الشرك، والمراد أن يكون من هذه الجهة (١٨٠).

قلت: محصل نظر الأول أن الخطابي إن كان أراد مطلق التسري فلا يصح لأنه كان موجوداً عند المقالة وإن كان أراد بقيد من الاستيلاء فلا يصح لأن الاستيلاء قد وجد في صدر الإسلام، والسؤال إنها وقع عن العلامات التي إذا وجدت قامت الساعة، وإنها لم يجزم الشارح برده لاحتهال أن يكون المراد بالعلامة ما يتجدد بعد وقت المقالة سواء قرب عهد تجدده أم بعد، فاقتصر على قوله: ففيه نظر والله الموفق.

قال (ح): قيل: يجوز أن يكون المراد أن العقوق تكثر في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة، فأطلق عليه ربها مجازاً.

ويجوز أن يكون المراد بالرب المربي فيكون حقيقة، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة ومحصلة الإشارة إلى أن الساعة بقرب قيامها عند انعكاس الأحوال بحيث يصير المربى مربياً، والسافل عالياً، وهو مناسب لقوله في الرواية الأخرى: «أَنْ تَصِيرَ الحُفَاةُ الْعُرَاةُ مُلُوكَ الْأَرْضِ »(١٨١).

قال (ع): ليس هذا بأوجه الأوجه بل أضعفها، لأنه إنها عد هذا من أشراط الساعة لكونها على نمط خارج عن العادة أو على وجه دال على فساد الأحوال، والذي ذكره هذا القائل ليس من هذا القبيل (١٨٠٠).

قلت: الدفع بالصدر مدفوع والله أعلم.

<sup>(</sup>۱۸۰) عمدة القاري (۱/۲۸۹).

<sup>(</sup>۱۸۱) فتح الباري (۱/۲۲-۱۲۲).

<sup>(</sup>۱۸۲) عمدة القارى (۱/۲۸۹).

قال (ح): ذكر الطيبي أن قوله: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ» ضمن معنى لن يعترف فلهذا عداه بالباء.

قلت: والتصديق يعدى بالباء فلا يحتاج إلى دعوى التضمين لأن الأصل خلافه(١٨٢).

قال (ع): الطيبي قال: ضمن الإيمان معنى الإعتراف، حتى يقال لا يحتاج.

قلت: دار الأمر بين التضمين وبين الإبقاء على معناه الأصلي وهو التصديق، فإذا كان كل منهم تعدى بالباء، فالثاني متعين ولا يحتاج إلى الأول(١٨٠١). أفبمثل هذا يتصدى للإعتراض؟ والله المستعان.

قال (ح): قوله عن أشراطها جمع وأقله ثلاثة على الأصح، ولم يذكر هنا إلا اثنين، وأجاب الكرماني بأنه قد يستقرض القلة للكثرة وبالعكس أو أن الفرق بالقلة والكثرة إنها هو في النكرات لا في المعارف، فإنه إنها ورد على مذهب أن أقل الجمع اثنان أو الثالث لحصول المقصود بها ذكره.

قلت: وفي هذه الأجوبة نظر ولو أجِيبَ بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان لما بعد عن الصواب، والجواب المرضى أن المذكور من الأشراط ثلاثة، وإنها اقتصر بعض الرواة على اثنين منها(١٠٠٠).

قال (ع): هذا الذي قاله أنه لا يبعد عن الصواب بعيد عن الصواب لأنه كيف يكون هذا دليلًا لمن يقول: إن أقل الجمع اثنان وهو لا يخلو، إما أن يستدل على ذلك بلفظ الأشراط أو بلفظ إذا ولدت وإذا تطاول، وكل منها لا يصح أن يكون دليلًا.

<sup>(</sup>۱۸۳) فتح الباري (۱۷/۱).

<sup>(</sup>۱۸٤) عمدة القارى (۲۹۲/۱).

<sup>(</sup>١٨٥) فتح الباري (١/١٢١-١٢٢).

أما الأول: فلأنه لم يقل أحد: إنه ذكر الأشراط، وأراد به الشرطين بل المراد أكثر من ثلاثة.

وأما الثاني: فلأنه ليس بصورة التثنية حتى يقال ذكرها وأراد بها الجمع (١٨٦).

قلت: وجه الدلالة أنه ذكر الأشراط وهي صيغة جمع لا محالة، ثم ذكر اثنين فقط فيؤخذ منه أن أقل الجمع اثنان، وهذا إنها قيل على تقدير تسليم أنه لم يقع في الحديث إلا ذكر اثنين، كها أشير له به في الأصل.

قال (ح): في الكلام على حديث النعمان بن بشير: «الْحَلَالُ بَينًا والْحَرَامُ بَينًا ».

#### تنىيە :

ادعى بعضهم أن التمثيل يعني عن قوله: «كَرَاع يَرْعى حَوْلَ الْحِمى» من كلام الشعبي، وأنه مدرج في الخبر ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي، قال ابن عون في آخر الحديث لا أدري المثل من قول النبي عليه أو من قول الشعبي.

قلت: لكن تردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجاً، لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من بعض الرواة عن الشعبي لا يقدح فيمن أثبته لأنهم حفاظ، ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله: «وقع في الحرام» ليصير ما قبل المثل مرتبطاً به فيسلم من دعوى الإدراج، وعما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان: «اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْحَرَامِ مَسْرَةً مِنَ الْحَلَال، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْراً لِعِرْضِهِ وَدِينِه، وَمَنْ وَقَعَ كَانَ كَالْرُتَعِي إلى جَنْب الْحِمَى . . . » الحديث، وكذا ثبوت ودينِه، وَمَنْ وَقَعَ كَانَ كَالْرُتَعِي إلى جَنْب الْحِمَى . . . » الحديث، وكذا ثبوت

<sup>(</sup>١٨٦) عمدة القاري (١ /٢٩٣).

المثل مرفوعاً في رواية ابن عباس وعمَار أيضاً ١٨٧٠.

قال (ع): ولعل هذا هو السر. الخ ليس لهذا الكلام معنى أصلاً، ولا هو دليل على منع دعوى الإدراج لأن قوله وقع في الحرام لم يحذفه البخاري، وإنها رواه في هذه الطريق مثل ما سمعه، وقد ثبت عنده في غير هذه الطريق، وكيف يحذف لفظاً مرفوعاً متفقاً عليه لأجل الدلالة على رفع، قيل فيه بالإدراج.

وقوله: ليصير مما قبل المثل مرتبطاً به إن أراد الارتباط المعنوي فلا يصح لأن كلا منها كلام بذاته مستقل، وإن أراد به الإرتباط اللفظي فكذلك لا يصح (۱۸۸۰).

قلت: لايزال يدفع بالصدر ولا يقيم على ما ينكره دليلاً، وتعجبه من حذف لفظ مرفوع للدلالة لأنه من تعجب ممن يجيز الإختصار من الحديث، وقد عهد ذلك من البخاري كثيراً، وأما افتتاح كلامه بدعواه أن ليس للكلام المذكور معنى، فغايته أنه لم يفهم المراد منه وماعليّ إذا لم يفهم.

قال (ح): في الكلام على حديث ابن عباس في وفد عبدالقيس:

قال النووي: كانوا أربعة عشر رجلًا كبيرهم الأشج واسمه المنذر، وقد سمى صاحب التحرير في شرح مسلم منهم ثمانية أنفس، ثم قال: ولم أظفر بأسماء الباقين بعد طول التتبع.

قلت: قد ظفرت بهم فذكرهم، وذكر الكتب التي أخرج ذكرهم فيها، ثم ذكر حديث مزبدة العبدي قال: بينها رسول الله عليه عليكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق، فقام قال لهم: «سيطلع عليكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق، فقام

透射性 医水流 医水流性 医外腺

<sup>(</sup>۱۸۷) فتح الباري (۱۲۸/۱).

<sup>(</sup>۱۸۸) عمدة القاري (۲/۲).

عمر فلقي ثلاثة عشر راكباً فرحب بهم وقرب وقال: من القوم؟ قالوا: وفد عبدالقيس.

قلت: وجمع بأن الرابع عشر كان غير راكب أو كان تخلف عنهم لضرورة، لكن أخرج الدولابي من حديث أبي خيرة الصباحي نسبه إلى صباح بضم المهملة وتخفيف الموحدة بطن من عبدالقيس قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله على وكنا أربعين رجلًا، ويمكن الجمع بأن الثلاثة عشر كانوا رؤوس الوفد، وبأن وفادتهم كانت مرتين (١٨٩).

قال (ع): هذا عجب منه لأنه لم يسلم التنصيص على العدد المذكور فكيف يوفق بين ثلاثة عشر وأربعين، فقد قال وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبدالقيس، فسرد من ذلك اثنين وعشرين رجلاً، فعلم أن التنصيص على عدد معين لم يصح، ولهذا لم يخرجه البخاري ومسلم بالعدد المعين (١٩٠٠).

قلت: ومن يكون هذا مبلغ فهمه ماله وللإعتراض إذا صرح الشارح بأن العدد المعين لم يصح سنده يمتنع أن يقول على فرض الصحة يجمع بين اختلاف الروايات فيه بكذا، وإذا جمع بين الثلاثة عشر والأربعين باحتمال أن يكون النزائد على الثلاثة عشر إتباعاً يمتنع من هذا الجمع التصريح بأسهاء اثنين وعشرين نفساً منهم، أما يكفي دلالة سعة اطلاع هذا الشارح الناشيء عن تبحره في هذا الفن إطلاعه على تسمية نحو الثلاثين منهم بعد نقل إمام الناس الشيخ محي الدين النووي، وقول صاحب التحرير أنه لم يطلع من أسهائهم إلا على ثهانية أسهاء وأنه بعد التتبع لم يظفر بأسهاء الستة

<sup>(</sup>۱۸۹) فتح الباري (۱/۱۳۰-۱۳۱).

<sup>(</sup>۱۹۰) عمدة القاري (۱/۳۰۹).

الآخرين وتقريره على ذلك، وهل يعترض بمثل ما اعترض به هذا الرجل الا ظاهر الحسد أو سيء الفهم.

قوله: فيه إلا الشهر الحرام وهي رواية مسلم.

قال (ح): وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع(١١١).

قال (ع): إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز ١١٢٠٠.

قال (ح): قوله:

<sup>(</sup>١٩١) فتح الباري (١٣٢/١).

<sup>(</sup>۱۹۲) عمدة القاري (۲/٦/۱).

#### ١٩ - باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة

أي بيان ما ورد [دالاً] على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، والمراد بالحسبة طلب الثواب، ولم يستدل بحديث لفظه: ألأعمال بالنية والحسبة، وإنها استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة.

وقوله: «لكل امرىء ما نوى» هو بقية حديث الأعمال بالنية، وكأنه أدخله على قوله: والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد مالا تفيد الأولى (١٩٠٠).

قال (ع): قوله: «ولكل امرىء ما نوى» من بعض الحديث الأول، وقوله: الحسبة ليس من لفظ الحديث أصلاً لا من هذا الحديث ولا من غيره، وإنها أخذه من لفظة يحتسبها التي في حديث أبي مسعود المذكور في الباب إلى أن قال: كان ينبغي أن يقول: باب ما جاء أن الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى والحسبة، ولكن لما كان لفظ الحسبة من الاحتساب وهو الإخلاص كان ذكره عقب النية أولى من ذكره عقب قوله: «وَلِكُلِّ امْرِيءٍ مَانَوَى» ولهذا أخرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث لكل ترجمة حديث، مَانَوَى» ولهذا أخرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث لكل ترجمة حديث، فحديث لقوله: «والحسبة» فحديث لي مسعود لقوله: «والحسبة» وحديث سعد بن أبي وقاص لقوله: «وَلكُلِّ امْرِيءٍ مَانَوَىٰ فلو أخر لفظ الحسبة إلى آخر الكلام كان يفوت قصده التنبيه على ثلاثة تراجم، وإنها كان يفهم منه ترجمتان:

<sup>(</sup>۱۹۳) فتح الباري (۱/۱۳۰).

الأولى: الأعمال بالنية ولكل امرىء ما نوى. والثانية: قوله: والحسبة.

فانظر إلى هذه النكات هل ترى شارحاً ذكرها أو حام حولها، وكل ذلك بالفيض الإلهي والعناية الرحمانية (١١٠).

قلت: إشارته إلى أنه اخترع ذلك لا يخفى بطلانها.

وقوله: كل ذلك بالفيض الإلمي مسلم ولكن على السابق الذي أخذ كلامه الموجز وبسطه فغير مقاصده ووقع بذلك في اعتراض لا جواب له عنه وهو أن يقال له: لو كان كها ظننت لا اعتراض عليك بأنه كان يمكنه أن يقدم حديث سعد على حديث ابي مسعود فيصح التركيب ولا يفوت قصد التنبيه على ثلاث تراجم، هذا على تقدير تسليم أن حديث سعد يستفاد منه «وَلِكُلِّ امْرِيءٍ مَانَوَى» فإن الذي يظهر أنه موافق لحديث أبي مسعود، لأن لفظ حديث أبي مسعود: «إذا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلى أهله يَحْتَسِبُها فَهُولَهُ صَدَفَةٌ»، وحديث سعد: «إنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةَ تَبْتَغِي بَهَا وَجْهَ الله إلاَّ أُجِرْتَ بَها» وإنها المناسب لكل امرىء ما نوى قوله: «وَلِكَنْ جِهَاد وَنيَّة» ومعناه أن نفي المناسب لكل امرىء ما نوى قوله: «وَلَكَنْ جِهَاد وَنيَّة» ومعناه أن نفي حديث ابن عباس: «لا هِجْرَة بَعْدَ الْفَتْح وَلَكِنْ جَهَاد اذا خلصت فيه النبة، الهجرة بعد الفتح لا يمنع مقصود الهجرة، وهو الجهاد إذا خلصت فيه النبة، وقد وقعت الإشارة إلى أن النكتة في توسيط لفظ الحسبة بين الجملتين بألخص عبارة، فها الذي زاده حتى يتبجح ولا قوة إلا بالله.

قال (ح) في الكلام على حديث سعد بن أبي وقاص: «إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغي بَهَا وَجْهَ اللهِ إلاَّ أُجْرِتَ بَهَا، حَتَّى مَاتَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ» قوله: «حَتىٰ مَاتَجْعَلُ» حتىٰ عاطفة وما بعدها منصوب المحل، وقد وقع في الرواية

<sup>(</sup>۱۹٤) عمدة القاري (۱/۳۱۱–۳۱۲).

الأخرى حتى اللقمة ، فظهر النصب فيه و(ما) موصولة والعائد محذوف(١١٠٠).

قال (ع): هذا سبقه إليه الكرماني، وحتى هذه ابتدائية حرف يبدأ بعده الجمل، لأن شرط كونها معطوفة أن تكون جزء لما قبلها أو كجزء منه، ولا يتأتى إلا في المفردات على أن العطف بحتى قليل، والكوفيون ينكرونه البتة وما بعد حتى جملة، لأن قوله: (ما) موصولة مبتدأ وخبره محذوف، وكذا العائد الموصول.

ثم قال: ووجه آخر يمنع كون حتى عاطفة، وهو أن المعطوف غير المعطوف عليه، فلو كانت عاطفة لا استفاد أن الذي يجعل في فم المرأة مأجور فيه، وأما قول الكرماني إن ذاك يستفاد من حيث إن قيد المعطوف عليه قيد في المعطوف، فمردود لأن القيد في المعطوف عليه وهو الابتغاء لوجه الله لأن الأجر ليس بقيد فيه، لأن الأصل من الكلام والمقصود من المعطوف حصول الأجر بالإنفاق المقيد بالإبتغاء. انتهى (١٩١٠).

#### نسيه:

كلام (ع) يدل على أنه إنها اعترض على الكرماني، ولولا الكرماني ما مشى على أحاديث هذا الكتاب لأنه هو الذي اعتنى بذلك دون من سبقه من الشراح، وهذا إذا لم يتخيل أنت في كلامه ما يقتضي الإعتراض عليه بأخذه كها هو ولا ينسبه إليه، ويفعل معه ذلك في غالب ما يورده ويتفق أن

<sup>(</sup>١٩٥) فتح الباري (١/١٣٧).

<sup>(</sup>١٩٦) عمدة القاري (١/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>١٩٧) كذا في النسخ الثلاث بياض.

غالب ما يعترض به عليه يكون الصواب مع الكرماني حتى في الأمور الواضحة، وقد وقع له في ترجمة جرير البجلي في الكلام على آخر حديث في كتاب الإيهان أنه قال: له مئة حديث اتفقا منها على ثهانية، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بستة، وكذا في شرح الشيخ قطب الدين، وفي شرح النووي له مئتا حديث، انفرد البخاري بحديث وقيل بستة، ولعل صوابه، ومسلم بستة بدل وقيل بستة.

وقال الكرماني في شرحه لجرير مئة حديث ذكر البخاري منها تسعة، وهذا غلط صريح (١٩٨٠).

قلت: إذا قدر أنها اتفقا على ثانية، وانفرد البخاري بحديث، كيف يكون قول الكرماني ذكر البخاري منها تسعة غلطاً صريحاً فإن تفصيل التسعة هو أن له في المتفق ثمانية، وانفرد بواحدة فمن يكون هذا مبلغ فهمه كيف يليق به أن يعترض على من سبقه ويدعي على ما يذكر من الصواب أنه خطأ مع أن تخطئته هي الخطأ الصريح والمستعان بالله.

### من كتاب العلم

قوله:

<sup>(</sup>۱۹۸) عمدة القارى (۱/۳۲۳).

#### ۲۰ - بساب

### أفضل العلم، وقوله الله تعالى: ﴿ يَرْفَعُ الَّلَهُ الَّذِينَ آمَنُوا . . . الخ ﴾

قال (ح): حفظناه في الأصول بالرفع على الاستئناف(١١١).

قال (ع): إن أراد بالإستنئاف الجواب عن السؤال لم يصح، لأنه ليس في الكلام ما يقتضي هذا، وإن أراد ابتداء الكلام فذا لا يصح لأنه على تقدير الرفع لا يتأتى الكلام، لأن قوله: وقول الله ليس بكلام. الخ(٢٠٠٠).

قوله: «وُسُدَ» أي أسند.

قال (ح): وأصله من الوسادة وكان من شأن الأمير إذا جلس أن تثنى تحته وسادة فمعنى وسد أي فعل له غير أهله وسادة فتكون إلى بمعنى اللام، وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند(٢٠١).

قال (ع): ليس كما قال: وإنها المعنى إذا وضعت وسادة الأمير لتعير أهلها (٢٠٠٠).

قوله: فقال أين أراه السائل؟

<sup>(</sup>١٩٩) فتح الباري (١٤١/١).

<sup>(</sup>۲۰۰) عمدة القاري (۲/۶).

<sup>(</sup>۲۰۱) فتح الباري (۲/۱۶۳).

<sup>. (</sup>۲۰۲) عمدة القاري (۲/۲).

قال (ح): لفظ أراه كلام معترض كأن الراوي شك في هذه اللفظة وهي فقال: أين السائل هل قال هذا اللفظ أو لفظاً آخر، والسائل هنا بالرفع على الحكاية لا بالنصب على أنه مفعول أراه (٢٠٣).

قال (ع): هذا خطأ بل هو مرفوع على الإبتداء (٢٠١٠).

قال (ح): في الكلام على:

. Profession of the

<sup>(</sup>۲۰۳) فتح الباري (۲۱۳۳). (۲۰۶) عمدة القاري (۲/۲).

\_ 1/17-

### ۲۱ ـ بــاب قول المحدث ثنا وأخبرنا وأنبأنا

بعد أن حكى كلام من سوى بينها ومن فرق: إن التفريق بحسب الإصطلاح وإلا فلا خلاف عند أهل العلم أنها سواء بالنسبة إلى اللغة عند إراده الإعلام بالشيء، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمِئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَها﴾ فهي بمعنى تخبر أخبارها، وقوله تعالى: ﴿وَلاَ يُنَبِّنُكَ مِثْلَ خَبِيرٍ فهو بمعنى ولا يخبرك مثل خبير فهو بمعنى ولا يخبرك مثل خبير مثل خبير مثل خبير مثل خبير مثل خبير مثل خبير من المناهد والله عنه المناهد والله عنه والله والله عنه والله وال

قال (ع): لا نسلم التسوية لأن الحديث هو القول والإخبار هو الخبر بضم وسكون، وهو العلم بالشيء من خبرت الشيء أخبره خبراً وخبرة، ومن أين خبرت هذا؟ أي علمته، وكلما ورد من لفظ الخبر وما يشتق منه من القرآن والحديث وغيرهما فمعناه الأصلي هو العلم، وإنها استوى هذه الألفاظ بالنسبة إلى الإصطلاح (٢٠٠٠).

قلت: الذي استدل به لا ينهض لمدعاه كما لا يخفى، والجامع بينهما من حيث اللغة الإعلام.

قال (ح): في الكلام على قوله: وقال أبوالعالية: عن ابن عباس عن النبي على فيها يروي عن ربه. . إلى أن قال: وأبوالعالية المذكور هنا هو الرياحي، واسمه رفيع بالتصغير، ومن زعم أنه البراء بالراء المثقلة فقد وهم، فإن الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه(٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۲۰۰) فتح الباري (۱۱٤۱/۱هـ).

<sup>(</sup>۲۰۱) عمدة القاري (۲۰۲).

<sup>(</sup>۲۰۷) فتح الباري (۱٤٤/۱).

قال (ع): كل منهما معروف بالرواية عن ابن عباس، فترجيح أحدهما على الأخر برواية هذا الحديث عن ابن عباس يحتاج إلى دليل.

وقوله: فإن الحديث. . . الخ يحتاج إلى نقل أحد عمن يعتمد عليه (٢٠٨٠ .

قلت: قد سبق النقل لكن بطريق الإشارة وهي في قوله: إن المصنف وصله في التوحيد، فلو راجعه من ثم لما احتاج إلى طلب الدليل، ثم تعبيره بقوله وترجيح أحدهما فيه مناقشة، وفيه أن يقول فيخصص أحدهما، وما أفهمه قوله عن أحد عمن يعتمد أن الشارح لا يعتمد عليه إساءة ومخالفة للأئمة من مشايخه وأئمة عصره الذين شهدوا له بالاعتماد، وحسبي إذا رضيت عنى عشيرتي ومما يتعجب منه أن الشارج نقل في الكلام على حديث ابن عمر المذكور في الباب اختلاف ألفاظ الناقلين، كقوله: حدثوني ما هي، وأن بعضهم ذكرها بلفظ أحبروني، وبعضهم بلفظ أنبؤني، وبين نسبة كل لفظة بمخرجها فنقل (ع) الفصل كله كما هو مقلداً له في ذلك مدعياً لترك سبقه إلى من سبقه، لكن الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أعان عليه لأنه لما كثر من أخذ كلامه وترك نسبته إليه حتى يظن من لم ينظر في كلام السابق أنه من تصرف اللاحق أكثر من الإعتراض على كلامه بكل وجه أداه إليه فهمه سواء كان الإعتراض موجهاً أو غير موجه فتضمن ذلك اعترافه بأن الذي نوقش في كلامه سابق عليه، فإذا نظر ذلك من له أدني فهم عرف سبق الأول وأخبذ الشاني كلاميه نهباً ومصالقة، فكان كأكل حبز الشعير يستوعبه شبعاً ثم يدمه والله المستعان.

قوله في :

<sup>(</sup>۲۰۸) عمدة القاري (۱۳/۲).

### ۲۱ مكرر ـ بــاب القراءة والعرض على المحدث

قال الكرماني: العرض هو عرض القراءة، فعلى هذا لا يصح العطف لأنه نفسها، لكن العرض تفسير القراءة، ومثله يسمى العطف التفسيري.

وقال (ح): بينهما عموم وخصوص وجهي، لأن لكل عرض قراءة من غير عكس لأن الطالب إذا قرأ كان أعم من أن يكون استقلالاً أو مع المعارضة. . . الخ ٢٠٠٠).

قال (ع): هذا كلام نخبط ، لأنه تارة جعل القراءة أعم من العرض ، وتارة جعلها متساويين ، واستمر على دعوى أن أحدهما أعم مطلقاً ، وليس ذلك مراد (ح)(١١٠).

قوله في الكلام على حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة فقال فلا تجد عَلَى .

قال (ح): مادة وجد متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني (١١٠).

قال (ع): لا نسلم ذلك كذا، قال: ولم يأت بشيء ينقض الدعوى الأولى (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢٠٩) فتح الباري (١٤٩/١).

<sup>(</sup>۲۱۰) عمدة القاري (۲۱۲).

<sup>(</sup>٢١١) فتح الباري (١٥١/١).

<sup>(</sup>۲۱۲) عمدة القاري (۲۰/۲).

قوله: ورواه موسى بن إسهاعيل عن سليهان بن المغيرة، وصله أبوعوانة في صحيحه وابن منده في كتاب الإيهان من طريق موسى، وإنها علقه البخاري لأنه لم يحتج بشيخه سليهان بن المغيرة (١١٣).

قال (ع): كيف لم يحتج به وقد روى له حديثاً واحداً عن آدم بن أبي أياس عن سليان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي صالح السيان قال: رأيت أباسعيد في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره. الحديث ذكره في باب يرد المصلى من مربين يديه (١١٤).

قلت: هذا يؤيد قوله السابق أنه لم يحتج به لأنه من المكثرين، وإذا لم يخرج عنه إلا حديثاً واحداً له عنده أصل من حديث غيره ممن أكثر من يخرج حديثه كان في ذلك دلالة على أنه لم يخرج له إلا في الشواهد والأمر فيه كذلك، لكن المعترض كأنه لا يفرق بين مطلق التخريج والإحتجاج والله أعلم.

قوله: قال (ح): الكلام على قول البخاري في

<sup>(</sup>۲۱۳) فتح الباري (۱/۳۵۱).

<sup>(</sup>۲۱٤) عمدة القاري (۲/۲۲).

### ۲۲ - بـــاب ما يذكر في المناولة

ورأى عبدالله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزاً: عبدالله بن عمر هذا كنت أظنه العمري المدني، ثم ظهر لي من قرينة تقديمه على يحيى بن سعيد أنه غير العمري، لأن يحيى أكبر منه سناً وقدراً، فتتبعت فلم أجده عن عبدالله بن عمر بن الخطاب صريحاً، لكن وجدت في كتاب الوصية لأبي القاسم بن منده من طريق البخاري بسند له صحيح إلى أبي عبدالرحن الحبلي أنه أتى عبدالله بكتاب فيه أحاديث، فقال: انظر في هذا الكتاب فها عرفت منه اتركه، وما لم تعرفه امحه، فذكر القصة وهو أصل في عرض المناولة، وعبدالله مجتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطاب، فإن الحبلي سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمروبن العاص، فإن الحبلي معروف بالرواية عنه. انتهى (١٠٠٠).

قال (ع) فيه نظر من وجوه:

الأول: أن تقدم عبدالله على يحيى لا يستلزم أن لا يكون هو العمري فمن ادعاه فعليه الملازمة.

الشاني: أن قول الحبلي أنه أتى عبدالله لا يدل اصطلاحاً إلا على عبدالله بن مسعود إن كان من الصحابة، وعلى عبدالله بن مبارك إن كان مما بعدهم.

الثالث: أن قوله ويحتمل أن يكون عبدالله بن عمرو بن العاص إن أراد

<sup>(</sup>٢١٥) فتح الباري (١٥٤/١).

أن يكون المراد من قول البخاري عبدالله بن عمر غير صحيح ، لأنه لم يثبت في نسخة من البخاري إلا عبدالله بن عمر بضم العين. انتهى (١١١). والجواب عن نظره:

الأول: أنه لا يلزم من انتفاء الملازمة أن لا يثبت المدعى إذا وجدت القرينة وهي أن التقديم يفيد الاهتمام، والاهتمام بالأسن الأوثق مستقرء.

وعن نظره الثاني: أن الحصر الذي ادعاه مردود، وقد صرح الأئمة بخلافه.

فقال الخطيب عن أهل الفن: إذا قال المصري عن عبدالله فمراده عبدالله بن عمرو بن العاص، وإذا قال الكوفي: عن عبدالله، فمراده عبدالله بن مسعود. . . الخ، والحبلي مصري .

وعن نظره الثالث: أن الشارح رد بين أن يكون مراد الحبلي ابن عمر بن الخطاب فيصح تفسيره به أو ابن عمرو بن العاص فلا يصح ، فاستدلاله على عدم صحة الاحتمال بأنه لم يثبت في نسخة . . . الخ كلام من لم يفهم مراد الشارح والله الموفق .

<sup>(</sup>٢١٦) عمدة القاري (٢١٦)

### ۲۳ - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها

إلى أن قال: مناسبة هذا الباب لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم، ومجلس العلم فيدخل في أدب الطالب من هذا الوجه، وكلما ذكره من أول كتاب العلم إلى هنا يتعلق بصفات في العلم (١١٧).

قال (ع): أخذ هذا الكلام من الكرماني وليس فيه بيان المناسبة بين البابين، وإنها فيه بيان وجه مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب العلم ومناسبته للذي قبله من جهة أن فيه المناولة وهي أن يكون في مجلس العلم، وهذا في شأن من يأتي إلى مجلس العلم كيف! انتهى (١١٨).

ولا يخفى تكلفه، ولو قال قائل: المناولة قد تقع في غير مجلس العلم لصدق، والذي ذكره الشارح يشمل هذا بدون تكلف.

قوله: فوقفا على رسول الله ﷺ.

قال (ح): (علیٰ) هنا بمعنیٰ عند(۲۱۹).

<sup>(</sup>٢١٧) فتح الباري (٢/١٥١).

<sup>(</sup>۲۱۸) عمدة القاري (۲۱/۲).

<sup>(</sup>۲۱۹) فتح الباري (۱/۱۵۷).

قال (ع) لم تجىء (على) بمعنى عند، فمن ادعى فعليه البيان من كلام العرب(٢٠٠). كذا.

قال (ح) قوله: وإنها العلم بالتعلم هو حديث مرفوع، فساق كلام (ح) بعينه إلى قوله: اعتضد بمجيئه من وجه آخر. انتهى (۲۲۱)

وليس هذا من شرط هذا الكتاب، وإنها ذكر تنبيهاً على ماعداه فقد فعل مثل ذلك في الكلام على ابن أبي ذر المذكور بعده، وانظر كلامه على حديث ابن عباس: «اللهم على أبنه الكتاب» فإنه أخذ منه نحو صفحة بلفظه، وله في هذا الكتاب ما لا يدخل تحت الحصر من أنظار ذلك، فلايزال يشبع بها لم يعط إلى أن تلوح له فرصة في التوهيم والتغليظ فيسارع إليها سواء أصاب أم أخطأ والله المستعان (۲۲).

قوله

<sup>(</sup>۲۲۰) عمدة القاري (۲/۳۳).

<sup>(</sup>٢٢١) فتح الباري (١/١٦) وعمدة القاري (٢/٢)

<sup>(</sup>٢٢٢) فتح الباري (١/ ١٦١-١٦٢) وعمدة القاري (٢/ ٢) و ٤٣)

### ٢٤ - باب قول النبي ﷺ: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَىٰ مِنْ سَامعٍ»

قال (ح): في حديث: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامً كَحُرْمَةِ يوْمِكُمْ هَذَا» علمهم الشارع بأن تحريم دم المسلم وعرضه وماله أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم، فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، لأن الخطاب إنها وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع (۱۳۳).

قال (ع): لا نسلم أن الشارع قال: حرمة هذه الأشياء أعظم من حرمة تلك الأشياء، حتى يرد السؤال بكون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، وإنها الشارع شبه حرمة تلك بحرمة هذه من غير تعرض إلى غير ذلك(٢٠٠).

قوله في:

<sup>(</sup>۲۲۳) فتح الباري (۱/۱۰۹).

<sup>(</sup>۲۲٤) عمدة القاري (۲/۲۳).

### ۲۰ - بساب فضل من عَلِمَ وَعَلَّمَ

قوله: عن أبي بردة عن أبي موسى .

قال (ح): أبوموسى هو والد أبي بردة ، وكثيراً ما يقع عن أبي بردة عن أبي موسىٰ تفنناً (٢٢٠).

قال (ع): التفنن التنوع في الكلام من الفنن، وأخذ الفنون ولا يكون ذلك إلا باختلاف العبارات، وليس هنا إلا عبارة واحدة، فكيف يكون من هذا القبيل.

قلت: العبارة الثانية المشار إليها (ح) بأنها جرت بها العادة، وهل يخفى هذا إلا على من غطى التحامل على قلبه وعينه.

قوله: قبلَتِ الْمَاءَ من القبول.

قال (ح): كذا هو في معظم الروايات المكسورة الخفيفة، ووقع عند الأصيلي بفتح التحتانية المشددة(٢٢٠).

قال (ع): هذا الموضع لا خلاف كها قال الشيخ قطب الدين، وإنها وقعت رواية الأصيلي عند قول إسحاق(٢٢٠).

قلت: هذه المؤاخذة ينادي على حاملها بالقصور الشديد في هذا.

<sup>(</sup>٢٢٥) فتح الباري (١/٦٧١).

<sup>(</sup>۲۲٦) فتح الباري (١/٦٧١).

<sup>(</sup>۲۲۷) عمدة القاري (۲/۸۰).

قال (ح) في الكلام على باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر، إلى [الخضر] ظاهر التبويب أن موسى ركب البحر، لما توجه في طلب الخضر، وفيه نظر لأن الذي ثبت عند المصنف وغيره أنه خرج في البر، فلما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقيا فيحمل قوله إلى الخضر على أن فيه حذفاً تقديره إلى مقصد الخضر، لأن موسى لم يركب البحر لحاجته، وإنها ركبه تبعاً للخضر، ويمكن أن يقال: مقصود الذهاب إنها حصل بتهام القصة، فأطلق على جميعها ذهاباً مجازاً إلى آخر الكلام (٢٠٠٠).

قال (ع): هذا التركيب يفيد أن موسى ركب البحر لما تبعه في طلب الخضر مع أن الذي ثبت عند البخاري وغيره أنه لما خرج إلى البروإنها ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقيا، ويمكن أن يوجه بتوجيهين:

أحدهما: أن المقصود من الذهاب إنها حصل بتهام القصة ، فأطلق على جميعها ذهاباً مجازاً ، واستمر يسوق كلام (ح) بتقديم وتأخير إلى أن قال : وقال بعضهم : إلا أن فيه حذفاً [أي] إلى قصد الخضر ، لأن موسى لم يركب البحر لجاجه نفسه ، وإنها ركبه تبعاً للخضر .

قلت: هذا لا يقع جواباً عن الإشكال وإنها هو كلام طائح انتهى (٢٢١).

فأخذ كلامه وتصرف فيه وحرف بعضه وادعى أنه طائح، والشارح إنها ذكر الاحتمال مرتباً على قوله إنها ركب البحر في السفينة مع الخضر، وعبارته إلى مقصد الخضر وبه يتم التوجيه، فحرفها (ع) بلفظ قصد الخضر، ثم ادعى أنه كلام طائح فلله الأمر.

قال:

<sup>(</sup>٢٢٨) فتح الباري (١ /١٦٨) وفي النسخ الثلاث «ظاهر التفريق» والصحيح من فتح الباري .

<sup>(</sup>٢٢٩) عمدة القاري (٢/٨٥-٥٩).

### ۲۹ - بساب متى يصح سماع الصغير

قال الكرماني: معنى الصحة [جواز قبول مسموعه.

قال (ح) هذا تفسير لثمرة الصحة لا لنفس الصحة إ ٢٠٠٠.

قال (ع): [كأنه فهم أن] الجواز ثمرة الصحة، وليس كذلك بل الجواز هو الصحة، وثمرة الصحة عدم ترتيب الشيء عليه عند العمل (٣٠٠).

كذا رأيت بخط الذي قرأه عليه، وقابل معه وكتب له خطه، وأظن لفظة عدم زائدة والله أعلم

قوله في:

<sup>(</sup> ٢٣٠) فتح الباري (١/١٧١) وما بين المعكوفين ليس في النسخ الثلاث بل من الفتح والعمدة

<sup>(</sup>٢٣١) عمدة القاري (٢/٧) وما بين المعكوفين من العمدة. وليس في النسخ الثلاث.

### ۲۷ ـ بـــاب الخروج في طلب العلم

حدثنا أبوالقاسم حالد بن خليٍّ.

قال (ح): بفتح المعجمة على وزن علي، ووقع عند الزركشي بتشديد اللام، وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ(٢٣٢).

قال (ع): ليس الـزركشي ضبطه هكذا، وإنها قال: بخاء معجمة مفتوحة ولام مكسورة وياء مشددة انتهى (۲۲۲).

كذا قال، ومن أين له الجزم بذلك؟! وهل اعتمد في ذلك إلا على ما وجده في النسخة التي وقف عليها، فهل يدفع ذلك وقوعه في نسخة أخرى كما قال (ح)، مع أنه لم يجزم به عنه، بل قال سهواً وسبق قلم من الناسخ فهل يعترض بمثل هذا إلا من لا يبالي بما يقول.

قال في الكلام على رفع العلم وظهور الجهل.

وقوله: وَيَثَبُتَ بِفتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة من الثبوت، وفي رواية مسلم ويبث بضم أوله وفتح الموحدة بعدها مثلثة أي ينشر، وغفل الكرماني فعزاها للبخاري، وإنها حكاه النووي عن صحيح مسلم(٢٣٠).

<sup>(</sup>۲۳۲) فتح الباري (۱/۱۷۰) والهدي الساري (ص۲۱۸).

<sup>(</sup>٢٣٣) عمدة القاري (٢ /٧٥).

<sup>(</sup>٢٣٤) فتح الباري (١٧٨/١) كذا في النسخ الثلاث «عن صحيح مسلم» والذي في الفتح وإنها حكاها النووي في الشرح لمسلم

قال الكرماني: وفيه رواية وينبت بالنون بدل المثلثة. انتهى . وليست هذه في الصحيحين(٢٣٥).

قال (ع): لم يقل الكرماني، وفي رواية للبخاري، ولا يقال روى البخاري، وإنها قال وفي بعض النسخ يُبث من البث وهو النشر، ولا يلزم من هذه العبارة نسبته للبخاري لإمكان أن تكون هذه الرواية من غير البخاري، وقد كتبت في كتابه وكذا قول الكرماني في الرواية الأخرى نبت بالنون، ودعوى الشارح أنها ليست في الصحيحين لا يلزم من عدم اطلاعه، على ذلك ففيه بالكلية وربها يبين ذلك عند أحد من نقلة الصحيحين، فنقله ثم جعل ذلك نسخة، والمدعي بالنفي لا يقدر على احاطة جميع ما فيه، ولاسيها علم الرواية فإنه علم واسع لا يدرك ساحله(٢٢١).

قلت: جميع ما قال المعترض دفع بالصدر واعتناده الأول ظاهر السقوط، واعتراضه الأخير إنها مستند الثاني التمسك بالعدم الذي هو الأصل، فمن ادعى بعد ذلك فعليه البيان، وهذا عياض وابن قرقول وابن الأثير ومن جاء بعدهم ممن عنى بألفاظ أحاديث الصحيحين إذا لم ينقلوا هذه اللفظة في هذا الحديث مع توفر دواعيهم على منع ذلك وبذل الجهد فيه، أما فيهم متمسك لمدعى العدم حتى يثبت المدعى.

قوله: أن يرفع العلم في محل النصب، وسقطت أن من رواية النسائي عن عمران شيخ البخاري ٢٣٠٠.

<sup>(</sup>۲۳۰) فتح الباري (۱۷۸/۱).

<sup>(</sup>۲۳٦) عمدة القاري (۲/۸۲).

<sup>(</sup>۲۳۷) فتح الباري (۱۷۸/۱).

قال (ع): هذا غفلة وسهو لأن شيخ البخاري هو عمران بن ميسرة وشيخ النسائي هو عمران بن موسى (٢٢٨).

قلت: كاد أن يصيب في هذا الإعتراض وهو من النوادر، لكن السهو إنها وقع لكاتب النسخة التي وقف عليها، فإنه سقط عليه من قوله عمران، ولفظ فتح الباري حيث أخرجه عن عمران بن موسى رفيق عمران بن ميسرة شيخ البخاري فيه، وكيف ينسب السهو إلى (ح).

قوله «ويشرب الخمر» المراد كثرة ذلك واشتهاره كما عند المصنف في النكاح من طريق هشام عن قتادة ويكثر شرب الخمر(٢٢٩).

قال (ع): لا نسلم أن المراد كثرة ذلك بل شرب الخمر مطلقاً هو جزء العلة، وقوله في الرواية الأخرى ويكثر، لا يستلزم نفي مطلق الشرب أن يكون من الأشراط، وقد سبقه الكرماني حيث قال: فإن قلت: كيف يكون من علامات الساعة والحال أنه كان واقعاً في جميع الأزمان حتى في زمنه عليه؟

قلت: المراد منه أن يشرب شرباً فاشياً ويرد عليه ما ورد على هذا لشارح (۲۲۰).

قلت: قد سبق في حديث سؤال جبريل في أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها، كلام من فسر ذلك بالسراري، واعترض من اعترض بأن التسري لم يزل موجوداً.

وأجيب: بأن المراد أن يكثر ذلك ويفشو، وذكره هذا المعترض ولم يتعقبه، وإنها أراد التعصب لمن ذهب إلى أن المطلق لا يجب حمله على المقيد بل يحمل كل منهما على ما ورد فيه خلافاً لمن قال بالحمل، ورجح من ذهب

<sup>(</sup>۲۳۸) عمدة القاري (۲/۲۸).

<sup>(</sup>٢٣٩) فتح الباري (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٢٤٠) عمدة القاري (٢٢/٢).

إلى ذلك بأنه أحوط في الامتثال وهذا غير مطرد هنا، لأن الاحتياط هنا حمل كلام النبوة على أقوى محامله، فإن السياق يفهم أن المراد بأشراط الساعة وقوع أشياء لم يكن معهودة حين المقالة، فإذا ذكر منها شيئاً كان موجوداً عند المقالة، فحمله على أن المراد بجعله علامة أن يتصف بصفات زائدة كما كان موجوداً بكثرة، [فالكثرة و] فالشهرة أقرب والله أعلم.

وقد وقع في نفس الحديث ويظهر الزنا، وليس المراد تجدد وجوده فإنه كان موجوداً، وإنها المراد شهرته وكثرته كها وقع في رواية مسلم: «وَيَفْشُو الزِّنَا».

قال (ح) في الكلام على قوله: «وتكثر الرجال وتقل النساء»: ذكر أبوعبد الملك البوني فيها نقله ابن التين عنه أن فيه إشارة إلى كثرة الفتوح، فتكثر السبايا فيتخذ الرجل الواحد عدة مؤطوآت. انتهىٰ.

وفيه نظر لأن ذكر العلة في حديث أبي موسى الآي في الزكاة عند المصنف حين قال: حتى ليكون للرجل الواحد خسون امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء، فالظاهر أنها علامة محضة وهي كثرة ما يولد من الإناث وكثرة ما يموت من الذكور، وكون كثرة النساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم العل

قال (ع): ليس في حديث أبي موسى شيء من التنبيه على العلة لا صريحاً ولا دلالة انتهى (٢١٦).

وكأنه ظن أن المراد علة القلة والكثرة وليس كذلك، وإنها المراد علة العدد الكثير من النساء للواحد من الرجال، والعجب أن (ع) أخذ كلامه

17:17 E. W. 21

<sup>(</sup>۲٤۱) فتح الباري (۲۷۹/۱).

<sup>(</sup>۲٤٢) عمدة القاري (۲/۲).

<sup>144</sup> 

فنسبه لنفسه فقال: ويمكن أن يقال: تكثر ولادة الإناث وتقل ولادة الذكور إلى آخر كلامه، فانظر وتعجب.

قال (ح): في الكلام على باب فضل العلم، الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه، والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره(٢٤٣).

قال (ع): ليس كما قال، بل قصده بيان فضيلة العلم، فإن الباب في جلة أبواب كتاب العلم، وكأن هذا القائل أخذه من قوله: «ثُمَّ أُعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ» وهو لا دخل له في الترجمة، وإنها ترجم لشرف العلم واستنبط منه أن إعطاء فضلة لعمر عين الفضيلة وهو جزء من النبوة، فدل على فضيلة العلم. انتهى (١١٠٠).

وجرى على عادته في الدفع بالصدر ودعواه أنه لا دخل له في الترجمة مردودة فإن دخوله فيها ظاهر فيها مما قرره هو ولا يشعر.

قال (ح): قوله في الكلام على:

<sup>(</sup>۲۲۳) فتح الباري (۱/۱۸۰).

<sup>(</sup>۲۲۶) عمدة القاري (۲/۸۰).

# ۲۸ - بـاب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها

المراد بالدابة في اللغة كل ما مشى على وجه الأرض.

وفي العرف ما يركب، وبعض أهل العرف خصها بالحمار، فإن قيل: ليس في سياق الحديث ذكر الركوب، فالجواب أنه أحال به على الطريق الأحرى، التي أوردها في الحج فقال: كان على ناقته (١٠٠٠).

قال (ع): بعد هذا الجواب كبعد الثرى من الثريا، وكيف يعقد باباً ثم يحال ما يطابق ذلك على حديث يأتي في باب آخر. انتهىٰ (٢١٠).

وهو كلام من لم يهارس تراجم البخاري فإنه يسلك هذه الطريقة جداً حتى يكاد يكون مطابقته بالطريق الأخفى أكثر مما يكون بالطريق الأجلى، ومراده بذلك بعث الناظر في كتابه على تتبع الطرق وإبداء ما منه بأكثر اطلاعه، وكونه يحيل على حديث موجود في كتابه أقرب تناولاً مما لو أحال به على لفظ لم يذكره في كتابه، وفي الصحيح من هذا النوع الثاني جملة كثيرة بل كذبوا بها لم يحيطوا بعلمه.

والعجب أن المذكور رجع وجوز ما استبعده وقرره على وجه أبعد من الوجه الذي ذكره الشارح أنه قصد وهو ظاهر لمن راجع كلامه، وقد أكثر في كتابه هذا من الأمرين الإنكار على من يقول أشار البخاري إلى ما ورد في

<sup>(</sup>۲٤٥) فتح الباري (۱/۱۸۰-۱۸۱).

<sup>(</sup>٢٤٦) عمدة القاري (٢٨٨).

بعض طرق الحديث، وإثبات ذلك بعينه في موضع آخر، لكن الأول في كلامه أكثر.

فمن الثاني قوله في كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة، فساق فيه رواية الزهري عن طاووس عن ابن عباس، وفيه ذكر الطيب دون الدهن.

قال (ع): معتذراً قد ذكر الدهن في رواية إبراهيم بن ميسرة عن طاووس، وزيادة الثقة مقبولة لأن الحديث واحد، وكأنه مذكورة في رواية الزهري تقديراً فإن لم يكن صريحاً (۲۲۷).

وقال (ح) أيضاً في:

<sup>(</sup>۲٤٧) عمدة القاري (۲/۱۷۷).

### ۲۹ - بـــاب خروج الصبيان إلى المصلي

وهو في أبواب العيدين جرت عادة البخاري أنه يترجم بها ورد في بعض طرق حديثه الذي يورده وقال (ع) نحوه (٢٤٨).

قوله في حجة الوداع بفتح الواو والاسم التوديع والسلام بمعنى التسليم قاله الكرماني وزاد ويجوز الكسر.

قال (ح) نحوه.

قال (ع): ما أظن هذا صحيحاً لأن الوداع بالكسر بمعنى الموادعة أي المصالحة وليست هذا نحوه (٢٤١).

<sup>(</sup>٢٤٨) فتح الباري (٢ / ٢٦٤) وعمدة القاري (٢ / ٢٩٧) وهذا كان في النسخ الثلاث مؤخراً عن قوله في حجة الوداع . . . الخ ، فقد مناه عليه لأنه مكانه . (٢٤٩) عمدة القاري (٢ / ٨٩) وفتح الباري (٢ / ٢٨١) .

### ۳۰ - بـــاب الفتيا بإشارة اليد والرأس

قال الكرماني في شرحه: قوله ويكثر الهرج، فقال بيده: فحرفها كأنه يريد القتل ما نصه الهرج هو الفتنة، فأراد بالقتل من لفظه على طريق التجوز هو لازم بمعنى الهرج بمعنى القتل.

قلت: وهي غفلة عما في كتاب الفتن من البخاري والهرج القتل بلسان الحشة (٢٠٠٠).

قال (ع): كون الهرج بمعنى القتل بلسان الحبشة لا يستلزم أن يكون في لغة العرب. انتهى (٢٠١٠).

ووجه الدلالة على الكرماني أنه أطلق قوله لغة ، فَلَما ثبت في لسان الحبشة [واستعملها أفصح العرب، علم أن مراده معناها بلسان الحبشة ،] لا أنه تجوز بها عن معناها بلسان العرب، جاز أن يكون مما توافقت فيه اللغتان، وقد جزم صاحب المطالع بأنها عربية صحيحة.

قال (ح): في الكلام على حديث أسهاء بنت أبي بكر.

قلت: ما شأن الناس، فأشارت إلى السهاء هذا من بعد عائشة فيكون موقوفاً لكن له حكم المرفوع من جهة تقريره على لأنها كانت تصلي خلف النبي على ، وكان في الصلاة يرى من خلفه (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۲۵۰) فتح الباري (۱۸۲/۱).

<sup>(</sup>٢٥١) عمدة القاري (٢/٢).

<sup>(</sup>۲۵۲) فتح الباري (۱۸۱/۱).

قال (ع): لا يحتاج إلى هذا التكليف، بل وجود شيء في حديث الباب يطابق الترجمة كاف. انتهى (١٠٥٠).

وكأنه لا يفرق بين الاحتجاج بالمرفوع والموقوف، وغفل عن تسمية كتاب البخاري الجامع الصحيح لسنن رسول الله علي وأيامه.

قال (ح): في هذا الحديث: حتى علاني الغشي في رواية كريمة تجلاني بجيم ولام مشددة وجلال الشيء ما غطي به(٢٥٠).

قال (ع): لو قال ومنه جلال الشيء لكان لا بأس به تنبيهاً على أنها مشتركان في أصل المادة، ولا يقال هذا جلال إنها يقال جل. انتهى (۴۰۰). وهذا من تعينه.

قال (ح): فيه إشارة إلى السهاء، فقال: سبحان الله أي إشارة قائلة سبحان الله(٢٥٠).

قال (ع): هذا التقدير فاسد لأن قال عطف بالفاء فكيف يقدر حالاً مفردة؛ انتهى (۲۰۷).

وهو تفسير معنى وبذلك يندفع الاعتراض. قوله:

<sup>(</sup>۲۰۳) عمدة القاري (۲/۹۳).

<sup>(</sup>۲۵٤) فتح الباري (۱/۱۸۳).

<sup>(</sup>٢٥٥) عمدة القاري (٢/٤).

<sup>(</sup>۲۵۲) فتح الباري (۱۸۳/۱).

<sup>(</sup>۲۵۷) عمدة القاري (۲/۹۶)

### ۳۱ - بساب تحریض النبی

قال (ح): هو بالضاد المعجمة الحث على الشيء، ومن قال بالصاد المهملة فقد صحف (٢٥٨).

قال (ع): إذا كان كل منها يستعمل بمعنى واحد لا يكون تصحيفاً، فإن أنكر استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان (٢٠١٠).

قلت: فيه شيئان.

أحدهما: إلزام المانع بإقامة الدليل.

والثاني: لا يلزم من ترادفهما وقوعهما معاً في الرواية والكلام إنها هو بقيد الرواية لا مطلق التجويز.

<sup>(</sup>۲۰۸) فتح الباري (۱۸٤/۱). (۲۰۹) عمدة القاري (۹۹/۲).

# ٣٢ - باب الرحلة في المسألة النازلة

قوله: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز.

قلت: اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف التحتانية، وكنيتها أم يحيى.

وهجم الكرماني فقال: لا يعرف اسمها، وعزيز بمهملة وزاي مكررة وزن عظيم، ومن قال بضم أوله فقد حرف (٢٦٠).

قال (ع): قول الكرماني كنيتها أم يحيى ولم يعلم اسمها ليس كما قال، بل علم اسمها فذكره.

وقال الكرماني أيضاً في تسمية أي إهاب، وفي بعض الروايات عزير بضم أوله وآخره راء، وقال بعضهم: من قال عزير بضم أوله فقد حرف.

قلت: إن كان مراده الرد على الكرماني فليس نقله بأولى من نقله. تهي (٢٦١).

وهذا من تحامله فإن له في ذلك سلفاً وهو الحافظ قطب الدين الحلبي، فإن هذا المعترض نقل عنه أنه قال: ليس في البخاري عزير بضم العين ولم يتعقبه.

قوله في:

<sup>(</sup>۲۲۰) فتح الباري (۱/۱۸۶-۱۸۵).

<sup>(</sup>۲۲۱) عمدة القاري (۲۲۲).

# ٣٣ - باب الموعظة «فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ والضَّعِيفَ وَذَا الْخضب فِي الموعظة «أَلِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ والضَّعِيفَ وَذَا

قال (ح) في رواية القابسي وذو الحاجة هو معطوف على محل اسم إن فيجوز الرفع، أو هو استنئاف(٢١٠).

قال (ع) لا يصح أن يكون استثنافاً لأنه جواب سؤال وليس هذا محله (٢١٣).

قلت: هو دفع بالصدر، وقد سلم أنه يجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف والتقدير وذو الحاجة كذلك وهو توجيه الاستنثناف الذي دفعه.

<sup>(</sup>٢٦٢) فتح الباري (١/٦٨١).

<sup>(</sup>۲۲۳) عمدة القاري (۲۲۲۲).

### ٣٤ - باب تعليم الرجل أمته وأهله

وفيه: «ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ» جزم شيخنا بأن ذلك يستمر إلى يوم القيامة، وادعى الكرماني اختصاصه بمن آمن في عهد البعثة وعَلَّلَ بأن نبيهم بعد البعثة إنها هو محمد وهو متعقب بمن لم تبلغه الدعوة فيصح بها قاله شيخنا(٢١١).

قال (ع): وجوابه أنهم أهل الدعوة فدخل الجميع بالفعل والقوة، وأطال في ذلك بها لا يدفع الأحزان المذكور وهو منتزع من الخلاف المشهور في باب من لم تبلغه الدعوة هل يعاقب في الآخرة أوَّ لا؟ والله أعلم (١٦٠٠).

<sup>(</sup>٢٦٤) فتح الباري (١٩١/١).

<sup>(</sup>٢٦٠) عمدة القاري (٢/٠١).

### ۳۵ - بساب ليبلغ العلم الشاهد الغائب

قال (ع): ليس كذلك وإنها أبرز أحد المفعولين الذي هو مقدر في الحديث وهو لفظ العلم. انتهى (٢١٧).

وهذا الإيراد لا يتشاغل بجوابه.

<sup>(</sup>۲۲۲) فتح الباري (۱۹۸/۱).

<sup>(</sup>۲۲۷) عمدة القاري (۲۸/۲).

### ٣٦ - بساب كتابة العلم

قوله: وكيع عن سفيان هو الثوري، فإن وكيعاً مشهور بالرواية عنه. وقال أبومسعود الدمشقي في الأطراف يقال: إنه ابن عيينة.

قلت: لو كان ابن عيينة لنسبه لأن القاعدة في كل من روى عن متفقي الاسم أن يجمل رواية من أهمل نسبه على من تكون له خصوصية من إكثار ونحوه، وهكذا نقول هنا، لأن وكيعاً قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري (٢١٨).

قال (ع) كل ما ذكره ليس يصلح مرجحاً أن يكون سفيان هذا هو الثوري بعد أن ثبت رواية وكيع عن كلا سفيانين كل منها روايته عن مطرف.

وقال أبوعلي الغساني في كتاب تقييد المهمل: هذا الحديث محفوظ عن ابن عيينة (٢٦١).

قلت: إنكاره مردود لأنه مكابرة، والقاعدة ذكرها الخطيب في كتابه المكمل وقررها عن الأثمة.

قال (ح) في الكلام على قوله في حديث أبي هريرة: «فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ» قال الكرماني: المراد أهل من قتل ونسب إليه لأنه هو السبب.

<sup>(</sup>۲۲۸) فتح الباري (۱/۲۰۶).

<sup>(</sup>٢٦٩) عمدة القاري (٢/٥٥١)

وقال بعضهم: فيه حذف ووقع بيانه في رواية المصنف في الديات عن أبي نعيم شيخه هنا مسندة بلفظ: فمن قتل له قتيل(٢٧٠).

قال (ع): فيه نظر، أما كلام الكرماني فيلزم منه الإضمار قبل الذكر، وأما كلام بعضهم فأخذه من قول الخطابي فيه حذف تقديره: من قتل له قتيل فلم يزد بعضهم من عنده شيئاً.

والتحقيق: أن يقدر فيه مبتدأ محذوف وحذفه سائغ، فمن أهله قتل فهو خبر، وأهله قتل جملة من المبتدأ والخبر وقعت صلة للموصول(٢٧١).

وقوله فهو مبتدأ وبخير النظرين خبره، والجملة حبر المبتدأ الأول، والضمير في قتل يرجع إلى الأصل المقدر. . . إلى آخر كلامه ولا يخفى تكلفه

<sup>(</sup>۲۷۰) فتح الباري (۲/۹/۱).

<sup>(</sup>۲۷۱) عمدة القاري (۲/۱٦٤-١٦٥).

### ٣٧ - بساب السمر في العلم

في قوله: «أرَأَيْتَكُمُ لَيْلَتَكُمُ هِذِهِ؟» الهمزة للإستفهام والمثناة لأنها في هَذِهِ ضمير المخاطبين، والكاف ضمير ثان لا محل له هنا، والرؤية هنا بمعنى العلم أو البصر، والمعنى أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف وتقديره قالوا: نعم، قال: فانتظروها وترد أرأيتكم بمعنى الاستخبار، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَايْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله ﴾.

قال في الكشاف: المعنى أخبروني، ومتعلقة الأخبار محذوف تقديره من تدعون ثم بكتهم، فقال: أغير الله تدعون. انتهى (۲۷۷).

وزعم شارح أن التقدير في هذا الحديث كالتقدير في الآية.

قال (ع): هذا تصرف من لا يد له في العربية، ولا تصلح أن تكون الرؤية هنا بمعنى العلم، وقد سبق إليه الزركشي في حواشيه وليس بشيء لأن المعنى أبصرتم ليلتكم هذه ولا يحتاج إلى جواب لأنه ليس استفهاماً حقيقياً. انتهى (۲۷۳).

قال (ح): في الكلام على قوله في الباب المذكور: عن ابن عباس: بت في بيت خالتي ميمونة ، والحديث ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام فقال: «نَامَ الْغُلَيَّمُ» ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه.

<sup>(</sup>۲۷۲) فتح الباري (۲۱۱/۱).

<sup>(</sup>۲۷۳) عمدة القاري (۲/۲۷).

قال ابن المنير ومن تبعه: يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت بهذه الكلمة وهي قوله: «نامُ الْغُلِيَّمُ» ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عباس لأحواله، ولا فرق بين التعلم من القول والتعلم من الفعل فقد سمر ابن عباس ليلته في طلب العلم، زاد الكرماني أو ما يفهم من جعله عن يمينه كأنه قال: قف على يميني، فقال: وقفت.

وقال الكرماني أيضاً تبعاً لغيره: يحتمل أن يكون أخذه تبعاً من أن الأقارب إذا اجتمعوا لابد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة، وحديثه وحديث علم وفوائد، وما ذكروه معترض لأن من تكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامراً، وحديث ابن عباس يسمى سهراً لا سمراً، إذ السمر لا يكون إلا تحدثاً قاله الإسهاعيلي، وأبعدها الثالث لأن الذي يقع بعد الانتباه من النوم لا يسمى سمراً، والأخير ليس في السياق ما يقتضيه، والأولى من هذا كله مناسبة الترجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه البخاري كثيراً يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث، والنظر في مواقع رواته إلى أن قال: وقد أشار بذلك إلى ما أخرجه في التفسير من طريق كريب عن ابن عباس قال: بت بذلك إلى ما أخرجه في التفسير من طريق كريب عن ابن عباس قال: بت خلفه وإدارته له عن يمينه فصحت الترجمة، وطابقه الحديث بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن (١٧٠).

قال (ع): هذا الإعتراض كله معترض، أما قوله لأن من تكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامراً فغير صحيح، لأنهم فسروا السمر بالتحدث بالليل وهو يصدق بكلمة إذ لم يشرطوا كلمات متعددة، وأما قوله يسمى سهراً لا سمراً فمردود لأن السمر كما يطلق على القول يطلق على الفعل، يقال:

<sup>(</sup>۲۷٤) المتواري (ص۲۲-۳۳) لابن المنير والفتح (۲۱۲/۲۱۲).

سمروا الخمر إذا شربوها، وسامر الإبل ما رعى منها بالليل، وأما قوله أبعدها الثالث نقول: بل هو الأقرب لأنه موافق لأهل اللغة ولأن النبي على المحرد الفعل، بل علمه موقف المأموم من الإمام أيضاً بالقول ولا سيها أنه كان حينئذ صغيراً لا يعرف هذا الحكم.

وقوله: والأولى. . . الخ ليس بموجه أصلاً فضلاً عن أن يكون أولى، لأن من يعقد الترجمة ويورد في الباب حديثاً ويضع الحديث بعينه في ترجمة أخرى ولفظ مغاير له هل يقال مناسبة الترجمة مستفادة من ذلك الباب الأخر.

وقوله: لأن تفسير الجديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن، يجاب بأنهم فسروا الحديث وذكروا المناسبة بالتقارب، وما ذكره هو الرجم بالظن. انتهى (۲۷۰).

ودعواه أن السمر يطلق على الكلمة الواحدة يكفي في ردها ذكراً.

وقوله: أن السمر يطلق على الفعل مسلم لكن بطريق المجاز ولا قرينة في هذه القصة تدل عليه.

ودعواه أن النبي على علم ابن عباس الموقف بالقول يطالب بمستنده، فإن كان أخذه من كونه كان صغيراً فهو الرجم بالظن.

وقوله: هل يقال مناسبة الترجمة يستفاد... الخ؟ جوابه نعم، قد صرح بذلك شراح هذا الكتاب كابن بطال وابن المنير ومن تبعها، ولكنهم لقلة اطلاعهم على طرق الحديث قد يقع لهم إبداء مناسبة من لفظ الحديث الذي في الباب، فإذا ظهرت لهم أغنتهم عن تتبع الطرق، لأن في التتبع على من لم يكن له ممارسة بها عناءً عظيهاً، وأما إذا ظفروا بها فإنهم لا يعدلون على من لم يكن له ممارسة بها عناءً عظيهاً، وأما إذا ظفروا بها فإنهم لا يعدلون

<sup>(</sup>۲۷۵) عمدة القارى (۲/۸۷).

عنها، وذلك بين في كلامهم بكثرة لا بقلة، ومن أمعن في النظر في كلامهم وجد ذلك، ولكن هذا المعترض حاله كها جاء بل كذبوا بها لم يحيطوا بعلمه، والله المستعان.

قال (ح): قوله في هذا الحديث: حتى سمعت غطيطه، الغطيط صوت نفس النائم، والنَّخيرُ أقوى منه (٢٧١).

قال (ع): يرد هذا التفسير قول صاحب العباب غطيط النائم، والمخنوق نخيرهما، فجعله عينه خلاف الذي غاير بينها، إذا قالت حذام فصدقوها(۲۷۷).

قلت: نقول بموجبه.

قال (ح) في الكلام على إعراب الكرماني فقال في الكلام على قوله: ثم صلى ركعتين إنها فصل بين الخمس وبين الركعتين، ولم يقل سبع ركعات، لأن الخمس اقتدى فيها ابن عباس بخلاف الركعتين، أو لأن الخمس بسلام والركعتين بسلام آخر، انتهى. وكأنه ظن أن الركعتين المذكورتين من جملة صلاة الليل وهو محتمل، لكن حملها على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر (١٧٠٠).

قال (ع): قلت: قط هو ما ظن أن الركعتين من صلاة الليل غاية ما في الباب، وقع سؤاله عن التفصيل ولو لم يحمل، فأجاب عن وجه ذلك: ولئن سلمنا أنه ظن أن الركعتين من صلاة الليل ففيه أيضاً الختم بالوتر(٢٧١).

<sup>(</sup>۲۷٦) فتح الباري (۲۱۲/۱).

<sup>(</sup>۲۷۷) عمدة القاري (۲/۱۷۹).

<sup>(</sup>۲۷۸) فتح الباري (۲۱۲/۱).

<sup>(</sup>۲۷۹) عمدة القاري (۲/ ۱۸۰).

قلت لا يخفى ما في تركيبه من القلق، ثم ختم بالمكابرة وليس المراد بالختم بالوتر إلا أن يقع آخر الصلاة وتراً موصولة كانت أو مفصولة لا أن يكون مجموع الصلاة وتراً لأنه إذا ختم بركعتين يكون ختم بشفع، ولو كان مجموع الصلاة وتراً لم يصح.

قوله: ضُمَّ

قال (ح): عند الكشميهني وغيره ضمه وهو بفتح الميم ويجوز ضمها، وقيل: يتعين لأجل ضمة الهاء، ويجوز كسرها لكن مع سكون الهاء وكسرها(۱۸۰۰).

قال (ع): هذه الكلمة يجوز فيها أربعة أوجه، فذكر الثلاثة وزاد الفك وهو اضمم، قال: ودعوى التعين غير صحيحة ولا قوله ضمة الهاء، يل الصواب ضمة الضاد، وقوله: مع إسكان الهاء إن كان في الوقف مسلم وإلا منع، ومثل هذا لا يتحقق إلا لمن أمعن النظر في العلوم الآلية (١٨١٠).

LANGE TO SERVICE THE SERVICE OF THE

State of the Company of

Burkley Bulkery Hilliam

And the special

<sup>(</sup>۲۸۰) فتح الباري (۲۱۵/۱). (۲۸۱) عمدة القاري (۲۸۱).

### ۳۸ - بــاب حفظ العلم

في حديث أبي هريرة فقال: «ابْسُطْ رِدَاءَكَ» فغرف بيده فيه ثم قال:

وقع في رواية المستملي وحده فيها حكاه صاحب المطالع «فيحذف» بدل «فغرف» وذكر له توجيها، والذي عندي أنها تصحيف فإن المصنف ساق الحديث في علامات النبوة بهذا الإسناد بعينه، ووقعت هناك بلفظ: ففرق عند الجميع حتى المستملي، وقد رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فديك رواية هنا بلفظ: ففرق (۱۸۰۰).

قال (ع): لم يقم برهاناً على ما ادعاه من التصحيف، وسياقه في علامات النبوة، ورواية ابن سعد ليس يقوم بها الدليل، ولو كان تصحيفاً لنبه عليه صاحب المطالع (١٨٠٠).

قلت: انظر وتعجب.

قوله: في حديث أبي هريرة: حفظت عن النبي على وعاءين، وقع في المسند عنه: حفظت ثلاثة أجربة منها جرابين، ويجمع بأن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين، وما في الصغير على النصف من ذلك (١٨٤).

<sup>(</sup>۲۸۲) فتح الباري (۲/۲۱۱).

<sup>(</sup>٢٨٣) عمدة القاري (٢ / ١٨٤).

<sup>(</sup>٢٨٤) فتح الباري (١/٢١٦).

قال (ع): أبعد هذا القائل في هذا الحمل (٢٨٠٠). قال (ح) في الكلام على:

(۲۸۰) عمدة القاري (۲/۱۸۰).

that I the say it was in a first

Balan Agran Barran and San Agran Barran

#### ٣٩ - بـاب ما يستحب للعامل إذا سئل

في شرح حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر.

قوله: فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، ونبه بعض الحذاق على أنه مقلوب، وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما بالنصب لقوله بعد، فلما أصبح أي من الليلة التي تلي اليوم الذي سار جميعه (١٨١٠).

قال (ع): هذا ححتهال بعيد لأنه يلزم أن يكون سيرهما بقية [اليوم وجميع] الليلة، واليوم الكامل والليلة الكاملة من اليوم الثاني وليس كذلك (١٨٠٠).

قلت: جرى على عادته في الدفع بالصدر وبالله التوفيق.

قال (خ) في الكلام عليه: أورد الزخشري سؤالًا فقال: دلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنه موسى بن ميشا كما قيل، إذ النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه، وأجاب عنه بأنه: لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبى مثله.

قلت: وفي الجواب نظر لأنه يستلزم نفي ما أوجبه (٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٢٨٦) فتح الباري (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢٨٧) عمدة القاري (١٩١/٣) وما بين المعكوفين ليس عند العيني في عمدة القاري . (٢٨٨) فتح الباري (١/٢١٩) وتفسير الكشاف (٢/٣٣/٤)

قال (ع): هذه الملازمة ممنوعة، فلو بين وجه النظر لأجيب عن ذلك انتهى (٢٨١).

فجزم بمنع الملازمة ثم علق الجواب على التبيين، وتبيين النظر المذكور تظهر من صحة الملازمة، وذلك أنه أوجب أن يكون النبي أعلم أهل زمانه، ثم جوز للنبي أن يأخذ العلم من نبي آخر فيقال له: إن كان مما لا يعلمه لزم أن يكون المأخوذ عنه أعلم منه بذلك المأخوذ، فينتفي أن يكون أعلم أهل زمانه، لأن المأخوذ منه من أهل زمانه، ولو كان نبياً.

قوله في:

<sup>(</sup>٢٨٩) عمدة القاري (٢/٦١).

# د على العلم من خص بالعلم

في حديث أنس قال: ذكر لي أن النبي على قال لمعاذ: «مَنْ لَقِيَ اللَّه لَا يُشْرَكُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ».

قال (ح): اقتصر على نفي الشرك لأنه يستدعي التوحيد، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، لأن من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك(٢٠٠).

<sup>(</sup>۲۹۰) فتح الباري (۲/۸/۱) كذا هو في النسخ الثلاث بدون اعتراض العيني، وها نحن ننقل اعتراض العيني من عمدة القاري بعد ذكره قول الحافظ ابن حجر المذكور (۲/۹/۲) هذا تصور لا يوجد معه التصديق، فإن أراد بالاقتضاء على اصطلاح أهل الأصول فليس كذلك على ما لا يخفى، وإن أراد به على اصطلاح غير أهل الأصول، فلم يذهب أحد منهم إلى هذه العبارة في الدلالات، وقوله أيضاً: ومن كذب الله فهو مشرك، ليس كذلك، فإن المكذب لا يقال له إلا كافر.

# ٤١ - بـاب من خص بالعلم قوماً دون قوم

في شرح حديث معاذ: «مَامِنْ أَحَدِ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ صِدْقاً مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» بعد ذكر الإشكال وهو ثبوت دخول جماعة من عصاة الموحدين النار ثم يخرجون بالشفاعة، ونقل عنه أجوبة:

منها: أن ذلك كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، قال: وفيه نظر يعني هذا الجواب الأخير، لأن مثل هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض.

وقد أورد من حديث أي موسى عند أحمد بسند حسن، وكان قدومه في السنة التي قدم فيها أبوهريرة (٢١١).

قال (ع): في هذا النظر نظر، لأنه يحتمل أن يكون ما رواه أبوهريرة وأبوموسى عن أنس كلاهما روياه عنه قبل نزول أكثر الفرائض، ووقعت روايتهما بعد نزول أكثر الفرائض. انتهى ٢٩٢٠.

كذا رأيت بخط من قرأ على هذا المعترض وصحح له نسخته وهو تركيب قلق، وكأنه أراد احتمال أن يكون أبوهريرة وأبوموسى تحملا ذلك ممن تحمله قبل نزول أكثر الفرائض، فإن كان هذا مراده فهو مردود لأن سياق

<sup>(</sup>۲۹۱) فتح الباري (۲۲۲/۱).

<sup>(</sup>۲۹۲) عمدة القارى (۲۰۸/۲).

مسلم صريح في أن أباهريرة تحمله من النبي على بغير واسطة فطاح الاحتمال، وبقى النظر على حاله وهو يقتضي وهي ذلك الجواب وقوة غيره، وهذا هو المدعى.

قال (ح) في الكلام على قوله في آخر هذا الحديث: فأخبر بها معاذ عند موته تأثياً، قال الكرماني: الضمير في موته يرجع إلى معاذ، ويحتمل أن يرجع إلى النبي عليه .

قال بعضهم: وأغرب الكرماني حيث جوز عود الضمير إلى النبي على ، ويرده ما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح إلى جابر قال: أخبرني من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة يقول: سمعت من رسول الله على حديثاً لم يمنعني أن أُحَدِّثُكموه إلا مخافة أن تتكلوا. . . فذكر الحديث (٢١٣).

قال (ع) هذا لا يرد ما قال الكرماني لأنه يحتمل أن يكون معاذا أخبر به عند موت النبي على وأخبر به أيضاً عند موت نفسه فلا منافاة بينها (١١٠).

قلت: الرواية التي بعدها صريحة في النهي (٢١٠٠).

قال (ع): لا نسلم أن النهي صريح فيه، وإنها فهم النهي من كل من الجديثين بدلالة النص (١١٠٠).

قلت: لا صراحة في الأول، وأما الثاني فلفظه قال: ألا أبشر الناس؟ قال: «لا إنّي أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوا» فقوله: «لا» في جواب المعرض نفي، وقد قال عرض في آخر كلامه على هذا الحديث: قوله: قال: «لا أَخَافُ

<sup>(</sup>۲۹۳) فتح الباري (۲۲۲/۱).

<sup>(</sup>۲۹٤) عمدة القاري (۲۰۸/۲).

<sup>(</sup>۲۹۰) فتح الباري (۲/۲۷).

<sup>(</sup>۲۹۳) عمدة القاري (۲۰۸/۲)

أَنْ يَتَّكِلُوا ، كلمه (لا) للنهي وليست داخلة على أخاف ، بل استأنف قوله أخاف . . . الخ (١١٠٠ .

<sup>(</sup>۲۹۷) عمدة القاري (۲/۹۰۱-۲۱۰).

### ٤٢ - باب من استحيى فأمر غيره بالسؤال

في شرح حديث علي: كنت رجلًا، مَذَّاءً... الحديث استدل به بعضهم على جواز الاعتباد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع وهو خطأ، ففي النسائي أن السؤال وقع وعلي حاضر (١٦٨).

قال (ع): وقع في بعض طرقه: فأرسلنا المقداد، في هذا إشارة إلى أنه لم يحضر مجلس السؤال، وفيه نظر لجواز أن يكون حضر بعد إرساله انتهىٰ(۲۹۱).

ورواية النسائي التي أشرت إليها تغني عن ذلك، فإن لفظها عن علي؛ فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله، فقال: «فِيهِ الْوُضُوءُ».

ومن

<sup>(</sup>۲۹۸) فتح الباري (۲/۲۳۰).

<sup>(</sup>٢٩٩) عمدة القاري (٢١٦/٢).

### كتاب الوضوء

### ٤٣ - بساب فضل الوضوء والغر المحجلون

قال (ح): كذا للأكثر بالواو على الحكاية لما في مسلم: «أَنْتُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ» أو للإستئناف والخبر محذوف تقديره لهم فضل (٢٠٠٠).

قال (ع): بل الواو عاطفة لأن التقدير باب فضل الوضوء وباب هذه الجملة، كذا المرابعة

قال (ح) في الكلام على باب التخفيف في الوضوء في شرح حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي على من الليل، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله على فتوضأ، كذا للأكثر فقام، ولابن السكن فنام بالنون بدل القاف، وصوبها القاضى عياض لأجل قوله بعد ذلك فلما كان بعض الليل قام. انتهى .

وهي وإن كانت راجحة لكن لا ينبغي الجزم بخطأ الأخرى لأن توجيهها ظاهر، وهو أن الفاء في قوله: فلم كان تفصيلية للجملة الثانية، وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل، وعلى هذا فقوله: «من» في قوله «من الليل» تبعيضية، أي قال بعض (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۳۰۰) فتح الباري (۲/۵۲۱).

<sup>(</sup>۲۰۱) عمدة القاري (۲/۲۶).

<sup>(</sup>۲۰۲) فتح الباري (۱/۲۲۹).

قال (ع): بل الصواب ما صوبه القاضى وهذا التوجيه غير موجه إذ لا اجمال في الأولى ولا تفصيل في الثانية، كذا قال والله المستعان ٣٠٣٠.

قال (ح) فيه أيضاً قوله: نام حتى نفخ، وربها قال: اضطجع حتى نفخ، ثم قام فصلى أي كان سفيان يقول تارة نام، وتارة اضطجع وليس نام واضطجع مترادفين بل بينهها عموم وخصوص من وجه لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الأخر بل كان إذا روى الحديث مطولاً قال: اضطجع فنام كها سيأتي، وإذا احتصره قال: نام أي مضطجعاً أو اضطجع أي نائها (٢٠٠٠).

قال (ع): الإضطجاع في اللغة وضع الجنب بالأرض، ولكن المراد به النوم، وحينئذ يكون بين قوله: اضطجع حتى نفخ وبين قوله نام حتى نفخ مساواة، فكيف يقول هذا الشارح ليسا مترادفين. انتهى (٥٠٠٠).

ولا يخفى صواب ما قاله الشارح على من له أدنى تأمل لكن من يتحامل ويتعَنَّتُ يقع منه أكثر من هذا، والله الهادي للصواب

والعجب أنه يرتضي مباحث الشارح وينقلها كما هي موهماً أنها من تصرفه، وإذا لاحت أدنى فرصة وَهَّى كلامه ولو كان موجهاً.

ومن عجيب ما وقع له هنا أن الشارح قال ما نصه في قوله يخففه: أي لا يكثر الدلك ويقلله أي لا يزيده على مرة مرة، وفيه دليل على إيجاب الدلك لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره. انتهى وهي دعوى مردودة فإنه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك بل الإقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك «٣٠٠».

<sup>(</sup>۳۰۳) عمدة القارى (۲/۲۰۰).

<sup>(</sup>۲۰۹) فتح الباري (۲۲۹/۱).

<sup>(</sup>۳۰۰) عمدة القارى (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٣٠٦) فتح الباري (١/٢٣٩).

قال (ع): قوله: يخففه عمرو أي ابن دينار، والفرق بين التقليل والتخفيف فذكر شيئًا ثم نقل كلام ابن بطال ثم قال: وقال ابن المنير: يخففه أي لا يكثر الدلك ويقلله أي لا يزيد على مرة مرة، ثم قال: وفيه دليل على إيجاب الدلك لأنه لو كان يمكن إختصاره لاختصره.

قلت: فيه نظر، لأن قوله: يخففه ينافي وجود الدلك فكيف يكون فيه دليل على وجوبه ٣٠٧،

وقال (ح) في قوله: نحواً مما توضاً: قال الكرماني: لم يقل مثلًا لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره ﷺ. انتهى.

وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب فقمت فصنعت مثل ما صنع، ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة (٣٠٨).

فقال (ع): قوله: فتوضأ نحواً مما توضأ أراد أنه توضأ وضوءاً خفيفاً مثل وضوء النبي ﷺ.

وقال الكرماني: قال: نحواً، ولم يقل: مثلًا، لأن حقيقة مماثلته عليه السلام لا يقدر عليها غيره.

قلت: يرد عليه ما ثبت في هذا الحديث على ما يأتي بعد أبواب: فقمت فصنعت مثل ما صنع، فعلم من ذلك أن المراد من قوله نحواً مثلاً، لأن الحديث واحد والقصة واحدة (٢٠١٠).

وقال في الباب بعده نحو ذلك وبالغ فقال، وساق كلام (ح) بعينه(٢١٠)

<sup>(</sup>۳۰۷) عمدة القاري (۲/۲۵۲).

<sup>(</sup>۳۰۸) فتح الباري (۲/۹۹۱).

<sup>(</sup>۳۰۹) عمدة القارى (۲/۲۰۲).

<sup>(</sup>٣١٠) فتح الباري (١/ ٢٤٠) وعمدة القاري (٢/ ٢٥٩).

وله أمثال ذلك وقد تقدم التنبيه على كثير من ذلك ويأتي أكثر من ذلك والله يفتح بيننا وبينه بالحق وهو خير الفاتحين.

# ٤٤ - بابالتسمية على كل حال وعند الوقاع

أي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للإهتمام به، وذكر فيه حديث ابن عباس في ندب تسمية المجامع إذا أراد أن يأتي أهله وليس في الحديث الذي أورده عموم، لكنه يستفاد بطريق الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى (٣١٥).

قال (ع): من تأمل هذا الكلام وجده في غاية الوهاء ٥١١٠٠.

كذا قال فليتأمله العالم ويحكم بينهما بطريق الإنصاف.

قال (ح) في الكلام على:

American Company

CREAT SALES BELLEVILLE OF BUT

the state of the s

<sup>(</sup>٣١١) فتح الباري (٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٣١٢) عمدة القاري (٣٦٦/٢).

# ٤٥ ـ باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء أو جدار أو نحوه

في شرح حديث أبي أيوب: «إِذَا أَتَىٰ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَيسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَيسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَيُولَهُما ظَهْرَهُ».

قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور. وأجيب بثلاثة أجوبة:

أحدها: أنه تمسك بحقيقة الغائط لأنه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء فتختص النهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا جواب الإسهاعيلي وتلقاه الكرماني [و] جزم به وهو أقوى الأجوبة.

ثانيها: استقبال القبلة إنها يتحقق في الفضاء، فأما البناء فإنه إذا استقبل أضيف إليه الإستقبال، قاله ابن المنير.

ثالثها: أشار بالإستثناء إلى حديث ابن عمر المذكور في الباب بعده، وبهذا جزم ابن بطال وتبعه ابن المنير ٣١٣٠.

قال (ع): ليس قول أقوى الأجوبة لأنهم استعملوا الغائط للخارج وغلب هذا المعنى على المعنى الأصلي حتى صار حقيقته فهجرت الحقيقة اللغوية، فكيف تراد بعد ذلك؟!(٣١٠).

<sup>(</sup>٣١٣) فتح الباري (٢٤٥/١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٤٢) فإنه استرسل قلمه في ذلك .

<sup>(</sup>۲۱۶) عمدة القاري (۲/۹۷).

قلت: لقد تحجر واسعاً وسيأتي قريباً في باب لا يستنجى بروث، الكلام على حديث ابن مسعود: أتى النبي على الغائط، فأمرني أن آتيه بشلاثة أحجار، والمراد بالغائط فيه حقيقته اللغوية جزماً حتى قال هذا المعترض في الكلام.

قوله: الغائط أي الأرض المطمئنة لقضاء حاجته، والمراد منه معناه اللغوى. انتهى كلامه(٢١٠).

وإنها قال أهل العلم: إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية قدمت العرفية، ولم يقل أحد أن الحقيقة اللغوية لا يصح الحمل لوجود العرفية والله المستعان.

والعجب منه أنه وهي هذا الجواب، ووهي جواب ابن المنير بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص [السبب]، ووهي جواب ابن بطال بأنه كان ينبغي أن يذكر في هذا الباب حديث ابن عمر، ثم نقل عن صاحب التلويح أن أباأيوب رواي الحديث فهم من الحديث عكس ما ذكره البخاري وهو العموم، ثم صرح هذا المعترض بأنه لا مناسبة بين هذا الحديث وما دل عليه الاستثناء.

قال: وهـذا بحسب الظاهر وإلا فالتقريب الذي ذكره يكفي بثبوت المناسبة فانظر وتعجب (٢١٦).

قال (ح) في الكلام على:

and the transfer of the

<sup>(</sup>۳۱۵) عمدة القارى (۳۰۲/۲).

<sup>(</sup>٣١٦) عمدة القاري (٢/٦٧).

### ۲۶ - بـــاب من تبرز على لبنتين

تثنية لبنة بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق(٢١٧).

قال (ع): ليت شعري ما معنى قوله: أو غيره، فهل تصنع اللبن من غير الطين؟! «٣١٨».

قلت: أقول كما قال الأول: وما عليّ إذا لم يفهم.

<sup>(</sup>۳۱۷) فتح الباري (۲(۲۲۷). دروس

<sup>(</sup>٣١٨) عمدة القاري (٢/٩٧٢).

## ٤٧ - بساب خروج النساء إلى البراز

بفتح الموحدة.

وقمال الخطابي: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله وهو غلط لأن البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب.

قلت: بل هو موجه لأنه يطلق بالكسر على نفس الخارج

قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب، والبراز أيضاً كناية عن ثُقُلِ الْغِذَاءِ وهو الغائط. انتهى ٢١٩٠٠.

فعلى هذا فمن فتح أراد الفضاء، ومن أطلقه على الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما وقع مثله في الغائط، ومن كسر أراد نفس الخارج(٣٢٠).

قال (ع): الذي قالوه غير موجه، والتوجيه مع الخطابي (٣٢١)

قال (ح): في حديث عائشة فيه: كن يخرجن إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، الظاهر أن تفسير المناصع بذلك من مقول عائشة (٣٢٧)

قال (ع): لا دليل عليه بل يحتمل أيضاً أن يكون مقول عروة أو من دونه (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣١٩) الصحاح (٨٦٤/٣) للجوهري.

<sup>(</sup>٣٢٠) فتح الباري (١/٢٤٩).

<sup>(</sup>٣٢١) عمدة القاري (٣٨١).

<sup>(</sup>٣٢٢) فتح الباري (٢٤٩/١).

<sup>(</sup>٣٢٣) عمدة القاري (٢٨٣/٢).

قلت: التعبير بالظاهر لا يمنع الاحتمال، ودليل الظهور أن الأصل كلما عطف على ماقبله فهو من كلام الذي نسب إليه الأول حتى يقع التصريح بغيره.

قال (ح): فيه قوله: وكان عمر يقول للنبي على: احجب نساءك، أي امنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما سيأتي قريباً وهو قد عرفناك يا سودة، ويحتمل أن يكون أراد أولاً الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بذلك أحب أن يحجبن أشخاصهن مبالغة في الستر، فلم يجب لذلك لأجل الضرورة وهو أظهر الاحتمالين(٢٢١).

قال (ع): ليس الأظهر إلا ما قلنا وهو أن معنى أحجب نساءك امنعهن من الخروج من البيوت والاحتمال الذي ذكره هذا الشارح لا يدل عليه هذا الحديث إنها يدل عليه حديث آخر(٢٠٠٠).

قلت: كأنه ظن أن المراد بالأظهر الظاهر وليس كذلك، وإنها المراد به الأرجح، وقد سلم ما نفاه باعترافه أنه في حديث آخر وإنها تلقاه من قول الشارح كما سيأتي قريباً، ثم إنه ساق تمريض ما ذكره الشارح قال عقب كلامه المذكور: على هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات فذكرها، فقال هذا المعترض: كان الحجب ثلاثة فذكرها من كلام القاضى عياض ثم قال: وكانت لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات، فساق كلام الشارح بلفظه، وهذا مما يتعجب منه هل [أسن] على الناظر في كلامه أن يطالع كلام من يعترض عليه ويوهبه فيراه قد نقله بعينه موهماً أنه من تصرفه غير ناسب له لمن أتعب فيه خاطره وأسهر فيه ناظره والله عكم بينها بعدله (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣٢٤) فتح الباري (٢٤٩/١). (٣٢٥) عمدة القاري (٢٨٣/٢). (٣٢٦) كذا في الأصل [اسى] بدون تنقيط، ومحلها بياض في نسخة الظاهرية وجستربتي.

# ٤٨ - بـــابالإستنجاء بالماء

في شرح حديث أنس: أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به، وذكر من رواه بلفظ يستنجي بالماء، ومن رواه فخرج علينا وقد استنجى بالماء، وما نقله المهلب عن الأصيلي أنه أنكر أن يكون قوله: فيستنجى به من قول أنس والرد عليه.

ووقع في نكت البدر الزركشي هنا تصحيف فإنه نسب التعقب المنقول عن الأصيلي للإسهاعيلي ٢٧٠٠.

قال (ع): مثل هذا لا يسمى تصحيفاً، لأن التصحيف الخطأ في النقط بأن يكون بالحاء المهملة فيذكره بالمعجمة ونحو ذلك، قال: وأصل التعقيب ليس للأصيلي وإنها هو للمهلب. انتهى (٢١٨).

والحصر الذي إدعاه مردود، والتصحيف يطلق على أعم من ذلك، وقوله: ليس للأصيلي مكابرة وغفلة عن مراتب النقلة، فإن المهلب ينقل عن الأصيلي لا عكس ذلك.

<sup>(</sup>۳۲۷) فتح الباري (۲۸۱/۱). (۳۲۸) عمدة القاري (۲۸۸/۲).

### ٤٩ ـ بــاب من حمل معه الماء لطهوره

بعد أن ذكر حديث أبي الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوسادة؟ وحديث أنس رضى الله عنه: كان رسول الله ﷺ إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء.

وإيراد المصنف لهذا الطريق من حديث أبي الدرداء مع حديث أنس يشعر اشعاراً قوياً بأن الغلام المذكور في حديث أنس هو ابن مسعود، ولفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازاً، وعلى هذا فقول أنس: منا، أي من الصحابة أو من خدم النبي على (٢٢٩).

قال (ع): فيها قاله محذوران:

أحدهما: إرتكاب المجاز من غير داع.

فالآخر: مخالفته لما ثبت في صريح رواية الإسماعيلي حيث قال من الأنصار ومن أقوى ما يرد به كلامه أن أنساً وصف الغلام بالصغر في رواية أخرى، فكيف يصح أنه ابن مسعود؟! ٢٣٠١.

قلت: لا يرد شيّ عما ذكره إذ ليس في الحمل على المجاز محذور، ونفي الداعي مردود، فإنه موجود لتصحيح الكلام إذا أثبت أبوالدرداء أن ابن مسعود صاحب المطهرة، وقد وصل المصنف الحديث بلفظ صاحب النعلين والوسادة والمطهرة، فإذا جزم أبوالدرداء بأن ابن مسعود صاحب المطهرة،

<sup>(</sup>٣٢٩) فتح الباري (٢٥٢/١).

<sup>(</sup>٣٣٠) عمده القاري (٢/٢٢).

وقال أنس: غلام منا كان يحمل الإداوة فيها الماء ليستنجي بها. كان الظاهر أنه هو المراد، فإن قيل: لم يكل حينئذ غلاماً، أجيب بأنه أطلق عليه ذلك مجازاً ومثل هذا شائع سائغ ولا تمسك في رده برواية الإسماعيلي، فلا مانع من وصف ابن مسعود بأنه من الأنصار بالمعنى الأعم لأنه من جملة من نصر النبي على، وأما وصفه بالصغر فقد ذكره وأجاب عنه.

والعجب أن [هذا] الشارح أورد ما اعترض عليه وأجاب عنه فحذفه المعترض للتشنيع عليه، ونص كلام الشارح، وصاحب النعلين في الحقيقة هو النبي على ، فأطلق أبوالدرداء ذلك على ابن مسعود مجازاً لملازمته لحملها، وكذلك القول في المطهرة ويتأيد دعوى المجاز في قوله غلام بالحديث الذي فيه أن النبي على قال لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم، قال له: «علمي أنّك لَغُلامٌ مُعلَمٌ» وتقدم ذكر قول الزغشري في أساس البلاغة أنه يقال للشاب غلام إلى أن يلتحي، ولعل ابن مسعود كان أبطأ نبات لحيته، وكان ابن مسعود نحيف الجسم قصير القامة، فلعله وصفه بالصغر لذلك إن ثبتت الرواية، وقد جوز الشارح أن يكون المراد بالغلام أبوهريرة، وذكر الخبر الوارد فيه فأخذه المعترض أيضاً ونسبه لنفسه، ثم تعقبه بأنه ليس من الأنصار، وألحق الشارح بعد ذلك ما يدل على أنه جائز وهو أنصاري، وكان في ذلك الوقت غلاماً حقيقة من أقران أنس، ولم يقف على ذلك المعترض ولله الحمد (۱۳۳).

<sup>(</sup>٣٣١) فتح الباري (١/٢٥١ و ٢٥٢) وعمدة القاري (٢٩٢/٢) ...

### ٥٠ - باب من حمل العنزة

وذكر فيه حديث أنس المذكور قبل، وذكر من فوائد حمل العنزة أنها كانت ليسير بها عند قضاء الحاجة، كذا قيل وفيه نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك، لكن يحتمل أن يكون ليضع عليها الساتر أو يركزها علامة ليمتنع من يريد المرور بقربه(٢٣٢).

قال (ع): بعد أن حكى الفائدة: هذا بعيد لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك (٣٣٣).

كذا اقتصر عليه وأغفل أن ما تركز ليوضع عليها الثوب، ولو لم تكن لم يتهيأ التستر بالثوب وكذا يجعلها علامة.

ومن عجائبه أن يعترض على الشارح بها يبديه الشارح بحثاً ولا ينسبه

<sup>(</sup>٣٣٢) فتح الباري (٢٥٢/١). (٣٣٣) عمدة القاري (٢٩٣/٢).

# ٥١ - بـابالنهي عن الإستنجاء باليمين

عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ أو لأن القرينة الصارفة له عن التحريم لم تظهر له(٢٢٠).

قال (ع): هذا كلام فيه خبط لأن في الحديث: «وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَايَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» فلابد من التعبير بالنهي وإما أنه للتحريم أو التنزيه فأمر آخر(٣٠٠).

قلت: أراد الشارح الأمر الآخر فنبه على أن السبب في العدول عن الجزم بالحكم بأن يقول: باب تحريم الاستنجاء باليمين أو كراهة الإستنجاء باليمين احتمال أنه لم يظهر له الحكم فاقتصر على لفظ النهي الصالح لكل منها، وقد ذكر الشارح احتلاف العلماء في الحكم المذكور وأن الجمهور على أنه للتنزيه، وأن الظاهرية وبعض الشافعية والحنابلة قالوا: إنه للتحريم.

قال (ح) في الكلام على حديث الباب، وقد أبدى الخطابي هنا بحثاً وبالغ في التبجح به، وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلًا من فقهاء خراسان فيه فعجز، ومحله أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم من ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم استجاره بيمينه وكلاهما منهي عنه.

وأجاب الخطابي بأنه يقصد الحدار وبحوه فيأمن من المحذور، فإن لم

English Carolina of Allicans

CATALL ST

<sup>(</sup>٣٣٤) فتح الباري (١ /٢٥٣).

<sup>(</sup>٣٣٥) عمدة القاري (٢٩٤/٢).

يتيسر فيلصق مقدمته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه ويستجمر بيساره. انتهى.

وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها غالباً، وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستنجاء باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، قال: فبطل الإيراد من أصله كذا. قال: وفيه نظر لأنه سلم الإيراد وادعى التخصيص والأصل عدمه، والمس وإن كان يختص بالذكر الذي يلحق به الدبر قياساً، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك، وإنها خص الدذكر بالدكر لكون المخصوص غالباً هم الرجال، والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن تبعه كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه الموسيط، ويمينه قارة غير متحركة فلا يعد مستجمراً باليمين ولا ماسا ذكره بها بل هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الإستنجاء (٢٣٠٠).

قال (ع): قوله في الحديث: ولا يستنجي بيمينه يرد على الطيبي دعواه الإختصاص، وقال بعضهم: الذي ذكره الخطابي هيئة منكرة، والصواب ما قاله إمام الحرمين، دعوى فاسدة، فإن الاستجار بالجدار لا شناعة فيه، وتصويب ما قاله هؤلاء إنها يمشي في استجهار الذكر وأما في الدبر فلا(٢٣٧).

قلت: لم ينكر الشارح الاستجهار بالجدار إنها أنكر الهيئة المذكورة بعده واعتراضه على الهيئة التي ذكرها الغزالي وغيره بأنها لا تتمشى في استجهار الدبر لا يرد عليهم لأنهم إنها فرضوها في الذكر كها فرضها الخطابي، والهيئة التي ذكروها لا إيراد عليها، وأما الدبر فلا يتأتي معه الملازمة المذكورة إذ لا تحتاج عند الاستجهار إلى إمساك بيمين ولا يسار بل يستجمر بيده اليسرى

<sup>(</sup>٣٣٦) فتح الباري (٢/٣٥٢-٢٥٤). (٣٣٧) عمدة القارى (٢/٦٦).

فقط، ويصب الماء بيمينه من آلة كالإبريق أو غيرها فينبغي للناظر في كلام الشارح والمعترض إذا كان ينصف بصفة المنصف أن يفصح بالحق ويذكر المصيب من هذين وأي الفريقين أهدى سبيلا؟!

قال (ح) في الكلام عليه، وقع في رواية الإسهاعيلي لا يمس فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من الإمساك فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟ إسم الله المساك فكيف المساك الأخص المساك الأعم على

قال (ع): هذا الإعتراض هذا كلام وَاهٍ، وليس في كلام البخاري ذكر المس فكيف يعترض عليه وهذا كلام فيه خباط؟! (٣٣٠).

قلت: حذف من كلام الشارح بعد قوله: على الأخص، ولا إيراد على البخاري لما بيناه وكان سبق له بيان ما تحصل منه الجواب وهو قوله.

<sup>(</sup>٣٣٨) فتح الباري (١/٥٥٠).

<sup>(</sup>٣٣٩) عمدة القاري (٢٩٧/٢) وفي تعليق الحافظ ابن حجر على عنوان الباب كلام رده العيني (٢٩٧/٢-٢٩٧) فتعرض لذلك البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص٤٣) فراجعه.

### ۵۲ - بـــاب لا يستنجي بروث

في شرح حديث ابن مسعود: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدتُ حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأحذتُ روثة، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هَذَا ركْسُ».

استدل الطحاوي به على عدم اشتراط الثلاثة، قال: لأنه لو كان شرطاً لطلب ثالثاً، وغفل عها أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: فألقى الروثة وقال: «هَذَا رِكْسُ اثْتِني بِحَجَرٍ» ورجاله ثقات أثبات وقد تابع معمراً عليه أبوشيبة الواسطي أخرجه الدارقطني وتابعها عهار بن زريق أحد الأثبات عن أبي إسحاق (۱۳۰).

قال (ع): لم يغفل الطحاوي عن ذلك، وإنها الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل، وكيف يغفل ذلك وقد ثبت عنده عدم سهاع أبي إسحاق من علقمة فهو عنده منقطع لا يرى العمل به وأبوشيبة الواسطي ضعيف فلا يعتبر بمتابعته فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام؟!(١٤١٠).

قلت: هذا الكلام كلا كلام اما استبعاده غفلة الطحاوي مع قوله أنه ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة فلا ملازمة بينهما إذ قد يعرف

<sup>(</sup>٣٤٠) فتح الباري (٢/٧٥١).

<sup>(</sup>٣٤١) عمدة القاري (٣٠٥/٣) وانظر (الباب ٦٠ الآتي)

ثم نقل هذا المعترض عن ابن القصار المالكي أنه قال: روي أنه أتاه بثالث ولا يصح، ولو صح فالإستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منها أقل من ثلاثة (٢٤٣).

قلت: ارتضى هذا المعترض كلام ابن القصار ونفيه الصحة لا يستلزم نفي ما دونها وهو الحسن، ووجوده كان في الاحتجاج وما ادعاه من قيام الإستدلال بالذي ذكره. . . الخ ممنوع .

قال (ح) أيضاً: وفي استدلال الطحاوي نظر أيضاً فإن لم تثبت الرواية بطلب الثالث فلعل الصحابي اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود بالثلاث أن يمسح ثلاث مسحات وهي تحصل بطرف واحد ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر أجزأهما بلا خلاف (٢٤١).

قال (ع): نظره مردود عليه لأن الطحاوي استدل بصريح النص لما ذهب إليه فلا يدفع بالإحتال البعيد والإكتفاء المذكور ينافيه اشتراطهم

<sup>(</sup>٣٤٢) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث.

<sup>(</sup>٣٤٣) عمدة القاري (٢/٥٠٣).

<sup>(</sup>٣٤٤) فتح الباري (٢/٧٥١).

العدد في الأحجار لأنهم يستدلون للإشتراط بحديث ولا يجزىء بأقل من ثلاثة أحجار، فقوله: وذلك حاصل ولو بواحد مخالف لصريح الحديث، وهل الإستدلال بها استدل به إلا مكابرة وتعنت، ومن أمعن النظر عرف أن الحديث حجة عليهم (٢٠٥٠).

قلت: نقول بموجب ما قال من إمعان النظر فنقول: وجدنا الأمر باشتراط الثلاث لأنه مقتضى الحديث الذي فيه ولا يجزىء بأقل من ثلاث، واستنبطنا من هذا النص معنى يعممه وهو أن المقصود ثلاث مسحات بمسمى ثلاثة أحجار، والمسحات تحصل بها ذكرنا ووجدنا من أجزأ بأقل من ثلاث تمسك بالسكوت عن طلب الثالث، وزعم أنه يدل على أنه اجتزأ بالإثنين ولا يلزم من السكوت الإجزاء، وعلى تقدير التسليم فيتعارض العقل وصريح الأمر أو يفرض أن لا دلالة في السكوت، فها الجواب عن دلالة النهي بعدم الإجزاء بدون الثلاث.

<sup>(</sup>٣٤٥) عمدة القاري (٢ /٣٠٩).

# ٥٣ - بساب الوضوء مرة مرة

قوله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم. سفيان هو الثوري، ومحمد بن يوسف هو الفريابي لا البيكندي (٢٤١٠).

قال (ع): جزمه بأن سفيان هو الشوري، وأن محمد بن يوسف هو الفريابي لا دليل عليه، والإحتمال الذي ذكره الكرماني قائم وهو أن محمد بن يوسف إمّا البيكندي وإمّا الفريابي وزيد بن أسلم شيخ السفيانيين.

ثم قال هذا المعترض: سفيان إما ابن عيينة وإما الثوري، والراجح أنه الثوري لأن أبانعيم صرح به (٣٤٧).

قلت: قد أثبت ما نفاه من دليل الشارح على أنه الثوري، وإذا أثبت أنه الثوري لزم أن يكون محمد بن يوسف هو الفريابي لأن البيكندي لم يدرك سفيان الثوري، فانظروا وتعجبوا!

<sup>(</sup>٣٤٦) فتح الباري (٢٥٨/١). (٣٤٧) عمدة القاري (٢/٣).

# 8 - بابالوضوء مرتین مرتین

في شرح حديث عبدالله بن زيد: أن النبي على توضأ مرتين مرتين. هذا الحديث مختصر من حديث عبدالله بن زيد المشهور في صفة الوضوء، ولم يعين فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين، وكان حقه أن يبوب له غسل بعض أعضاء الوضوء مرة، وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً (١٤١٨).

قال (ع): لا يلزم البخاري ذلك، وليس في حديث عبدالله بن زيد أنه غسل بعض الأعضاء من حديث عبدالله بن زيد قصور منه فإن كل من رواه لم يذكر في غسل الرجلين عدداً (۳۴۷).

<sup>(</sup>۳٤٨) فتح الباري (١/٢٥٩).

<sup>(</sup>٣٤٩) عمدة القاري (٤/٣) وانظر(الباب(٦١ الآتي).

#### ٥٥ - بساب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

في شرح حديث عثمان: «مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا».

قال النووي: إنها قال نحو ولم يقل مثل لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره.

كذا قال وفيه نظر، لأنه سيأتي في الرقاق من رواية معاذ عن حمران عن عثمان بلفظ: «مَنْ تَوَضَّأُ مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءِ» ولمسلم من رواية زيد بن أسلم عن حران مثله، لكن قال: «مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا» فالتعبير بمثل ونحو من تصرف الرواة ونحو يطلق على المثلية مجازاً (٢٠٠٠).

قال (ع): ما ذكره ليس بشيء لأنه ثبت في اللغة مجيء نحو بمعنى مثل (٢٠٠٠).

قلت: كأن المعترض معتقدً أن المجاز ليس من اللغة وإلا فما وجه اعتراضه.

قال (ح) في الكلام على قوله في حديث عثمان: «غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» بعد أن نقل أن المراد الصغائر لثبوت استثناء الكبائر في بعض طرقه، وهذا في حق من له صغائر وكبائر أو صغائر فقط، فأما من ليس له إلا كبائر فإنه يخفف عنه بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك (٣٠٣).

<sup>(</sup>۳۵۰) فتح الباری (۲/۲۳).

<sup>(</sup>٣٥١) عمدة القاري (٧/٣) وانظر(الباب ٦٢ الآتي).

<sup>(</sup>۳۵۲) فتح الباري (۱/۲۲۰-۲۲۱).

قال (ع): الأقسام الثلاثة غير صحيحة، فإن الذي ليس له إلا صغائر له كبائر أيضاً، لأن كل صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة، والذي ليس له إلا كبائر له صغائر وله كبائر. انتهى (٣٠٣).

وحكاية هذا الكلام تغني عن التشاغل برده.

قال (ح) في الكلام على قوله: وعن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان، قال ابن شهاب: ولكنَّ عروة يحدث عن حمران فلما توضاً عثمان . . . الحديث وهو معطوف على قوله: حدثني إبراهيم بن سعد يعني السند الأول وهو قوله: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره أنه رأى عثمان . . . الحديث .

وزعم مغلطاي وغيره أنه معلق وليس كذلك، وقد أخرجه مسلم والإسهاعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإسنادين معاً، ثم وجدته عند أبي عوانة من حديث الأويسي المذكور عن إبراهيم بن سعد فصح ما قلته، وقد أوضحت ذلك في تغليق التعليق(٢٠١٠).

قال (ع): لا يلزم من إخراج مسلم والإسهاعيلي أن يكون كذلك عند البخاري إلا أنه يحتمل أن يكون معقباً بحديث إبراهيم الأول فيكون موصولاً ولا ينفي احتمال أن يكون معلقاً، ولا يلزم من كونه عند أبي عوانة من حديث الأويسي أن يكون موصولاً عند البخاري لاحتمال أن لا يكون سمعه منه (٢٠٠٠).

قلت: ظور الرجحان في مثل هذا كاف وهو موجود، ولم يدع القطع حتى يطالب بنفى الاحتمال.

<sup>(</sup>٣٥٣) عمدة القاري (٧/٣).

<sup>(</sup>٢٥٤) فتح الباري (٢/١١) وتغليق التعليق (٢/١٠٤-١٠٤).

<sup>(</sup>٥٥٠) عمدة القاري (١١/٣).

### ٥٦ - بساب الإستجهار وتراً

في شرح حديث أبي هريرة: «إذا توضًا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أَنْفه...» الحديث إلى قوله: «... فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُوءِهِ الحديث ظاهر سياقه أنه حديث واحد وليس كذلك هو في الموطأ.

وقد أخرجه أبونعيم من طريق عبدالله بن يوسف شيخ البخاري وفيه كما في الموطأ، وكذا فرقة الإسماعيلي من رواية مالك.

وكذا أخرج مسلم الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، والثاني من طريق المغيرة(٢٠١٠).

قال (ع): لا يلزم من ذلك كله أن لا يكون الحديث واحداً، ويجوز أن يروى حديث واحد متقطعاً من طرق مختلفة فيتعدد بحسب الظاهر وهو في نفس الأمر حديث واحد. انتهى (۲۰۷).

وما نفى الشارح إلا أنه ليس كذلك في الموطأ ومن الذي يستطيع رد ذلك.

TARREST STATE OF THE STATE OF T

<sup>(</sup>٣٥٦) فتح الباري (١/٢٦٣) وفي النسخ الثلاث زيادة كلمة «ثلاثة» في الحديث بعد قولم «فليوتر» ولا أصل له في الحديث المذكور ولا ذكره الحافظ ابن حجر، فلذلك حذفناها

<sup>(</sup>۳۵۷) عمدة القارى (۳/ ۱۸).

# ٥٧ - بساب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة

قال (ح): لم يخرج البخاري حديث الفرك بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته، لأنه ورد من حديث عائشة أيضاً، فالتقدير باب بيان ما ورد في غسل المني وفركه، وهو حديث واحد اختلف ألفاظ رواته عن عائشة، والطريق المصرحة بالغسل أصح من الطريق المصرحة بالفرك، ويؤيد ذلك الحديث الوارد في غسل ما يصيب المرأة، أي يصيب الثوب أو الحسد، وسيأتي بعد ذلك في أثناء حديث الماء من الماء (٢٥٨).

قال (ع): هذا اعتذار بارد لأن الطريقة أنه إذا ترجم الباب بشيء ينبغي أن يذكره.

وقوله: بل اكتفى بالإشارة إليه كلام واه لأن المقصود من الترجمة معرفة حديثها وإلا فمجرد الترجمة لا يفيد شيئاً، واستمر في هذه الدعوى ويكفي في الدفع في كلامه سياقه من غير تكلف التعقب عليه، فإنه مازاد على الرد بالصدر عمن وجا بالإشارة والله حسيبه.

ثم شرع في الانتصار لمذهبه في أن المني نجس، ومن جملة إساءته أن قال: إن الشارح أخذ كلامه من الخطابي وهو كلام لا يذكره من له أدنى بصيرة وروية، فقال: وليس بين الحديث في غسل المني والحديث في فركه

<sup>(</sup>٣٥٨) فتح الباري (٣٧٢/٢٣٢).

تعارض، لأن الجمع بينها واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث، والجمع على القول بنجاسته واضح أيضاً بأن يحمل الغسل على ما كان رطباً، والفرك على ما كان يابساً، وهذه طريقة الكوفيين والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معاً، لأنه لو كان نجساً لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، وهم لا يكتفون فيها لا يعفى عنه من الدم بالفرك.

قال (ع): قوله: يحمل الغسل على الاستحباب كلام واهٍ وهو كلام من لا يدري مراتب الأمر الوارد من الشارع.

ثم أخذ من الإكثار من جنس هذه الإساءة والدفع بالصدر (٢/٣٥٨).

قال (ح): قال الطحاوي: ويجمع بأن الثوب الذي فركته ثوب النوم، والذي غسلته ثوب الصلاة، وفيه نظر لأن لفظ عائشة عند مسلم في رواية: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركاً فيصلي فيه، وأصرح منه رواية ابن خزيمة: إنها كانت تحكه من ثوبه وهو يصلي (٢٥٩).

قال (ع): ليس كما قال، فإن قوله: وهو يصلي جملة اسمية وقعت حالاً منتظرة، لأن عائشة ما كانت تحك المني من ثوب النبي على حال كونه في الصلاة. انتهى (٢٦٠)

فتأملوا في هذه الدعوى!

<sup>(</sup>۲/۳۰۸) عمدة القاري (۲/۳۰۸).

<sup>(</sup>٣٥٩) فتح الباري (١/٣٣٣).

<sup>(</sup>٣٦٠) عمدة القاري (٣١٣).

### ٥٨ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

قال (ح): ذكر حديث عائشة في غسل المني وهو أثر الجنابة وألحق به غيره قياساً، وأشار إلى رواية أبي داود عن أبي هريرة أن خولة قالت: يارسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فكيف أصنع؟ قال: «إِذَا طَهُرْت فَأَغْسليه وَيَكْفِيك الْمَاءُ وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ »(٢١٠).

قال (ع) لا يعرف ما مراده من هذا القياس هل هو لغوي أو اصطلاحي أو شرعي أو منطقي ، وماهو إلا قياس فاسد، ومن أين عرف أنه أراد ذلك أو وقف عليه ، كل هذا تخمين بتخبيط(٢١٦).

enter the second of the enterior of the second of the seco

English Berling States (Section 1988)

Land Charles

Production Design

<sup>(</sup>٣٦١) فتح الباري (٢ /٣٣٤).

<sup>(</sup>٣٦٢) عمدة القاري (٣٦٤/ ١٤٩).

### ۹۹ - باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال

قال (ح): أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب الذي قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحاً (٣١٠).

قال (ع): هذا كلام فيه خباط لأن الحاصل في متني الحديث واحد وكلاهما مقيد.

أما الأول: فإن قوله: «إِذَا أَتَىٰ الْخَلَاءَ» هو كناية عن البول، والجزاء قيد الشرط.

وأما الثاني: فصريح، فكيف يقول: المطلق منها محمول على المقيد مع أن المفهوم منها جميعاً النهي عن مس الذكر باليمين عند البول (٣٦٤).

<sup>(</sup>٣٦٣) فتح الباري (١/٢٥٤).

<sup>(</sup>٣٦٤) عمدة القاري (٢٩٦/٢-٢٩٦) قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص٣٤) حاصل كلامها أن ابن حجر يقول: بين حديث الباب والذي قبله الإطلاق في الذي قبله، والتقييد في حديث الباب، والعيني يقول: في كليهها التقيد ولا إطلاق أصلًا، وأما الحكم فمتفقان عليه، وهو إباحة مس الذكر فيها عدا ما ذكر، والحكم يستدعي إيراد نص الحديثين أولًا، ثم يتأمل في الإطلاق والتقييد، وبعد أن ذكر الحديثين قال: وعند التأمل يظهر أن إتيان الخلاء كناية عن البول، وحينئذ فلا فرق بين الحديثين، ثم يقال لابن حجر: فلأي شيء لم يعكس الإطلاق والتقييد، فيقال: الخلاء قيد في البول؟ فها قاله العيني ظاهر،

كذا قال، وغفل عن الحالة التي أولها الوصول إلى الخلاء والشروع في قضاء الحاجة لحل السراويل مثلاً إلى الشروع في الاستنجاء أو الإستجهار. قوله:

إلا أن قوله: هذا كلام فيه خباط لا يقال لمثل من صنف فتح الباري، لأن معناه الجنون، قال تعالى (يتخبطه الشيطان مر المس)

# ٦٠ - بـــاب لا يستنجي بروث

في قول أبي إسحاق: ليس أبوعبيدة ذكره، ولكن عبدالرحمن بن الأسود عن أبيه.

قال (ح): إنها عدل أبوإسحاق عن الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن أبي عبيدة إلى الرواية عن أبي عبدالرحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصحيح (٢٦٠).

قال (ع): قوله: لم يسمع من أبيه مردود، فقد وقع في الطبراني الأوسط من طريق يونس بن حباب عن أبي عبيدة أنه سمع أباه فذكر حديثاً، وصحح الحاكم حديثاً من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وحسن الترمذي أحاديث، ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصلاً عند المحدثين (١٣٦١).

قلت: لم ينف (ح) الخلاف في سماع أبي عبيدة عن أبيه، لكن أثبت أن الراجح عند المحدثين النفي، وقد صرح الترمذي بذلك في هذا الحديث.

وقوله: ومن شرط الحسن. . . الخ كلام من لم يستحضر اصطلاح أهل الحديث في الحديث الصحيح والحديث الحسن.

قوله: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هَذَا ركْسٌ».

قال (ح): استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، فقال: لو كان شرطاً لطلب ثالثاً، كذا قال، وغفل عما أخرجه أحمد من طريق معمر

<sup>(</sup>٣٦٥) فتح الباري (١/٢٥٧).

<sup>(</sup>٣٦٦) عمدة القارى (٣٠٢/٢).

عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: فألقى الروثة وقال: «إنَّها رِكْسٌ ائْتِني بِحَجَرٍ» ورجاله ثقات، وقد تابع معمراً عليه أبوشيبة الواسطي.

أخرجه الدارقطني وتابعه عمار بن زريق أحد الثقات عن أبي إسحاق(٢٦٧).

قال (ع): لم يغفل الطحاوي، والذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل، وكيف يغفل وقد ثبت عدم سماع أبي إسحاق من علقمة، فالحديث عنده منقطع، والمحدث لا يرى العمل به، والذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام (١٦٠٨).

ثم قال (ح): وفي إستدلال الطحاوي نظر، أولاً لإحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الشلاثة فلم يجدد الأمر بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود ثلاث مسحات، والدليل على صحته أنه لو مسح بطرف واحد ثم رماه، ثم جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر أجزأهما بلا خلاف (۲۱۷).

قال (ع): نظره مردود عليه لأن الطحاوي استدل بصريح النص فكيف يدفع بالإحتال، وقوله: لأن المقصود بالثلاث أن يمسح ثلاث مسحات ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجار لقوله على (وَلاَيسْتَنْج أَحَدُكُمْ بِأُقَلِّ مِنْ ثَلاَثَةٍ أَحْجَارٍ» فقوله مخالف لصريح الحديث، فكيف يستدل على خصمه بحديث وهو يرد ظاهر حديثه الذي يحتج به(٢٧٠).

<sup>(</sup>٣٦٧) فتح الباري (٢٥٧/١) وفي النسخ الثلاث كلمة «واحد» بعد «حجر» في الحديث وهي غير موجودة في الفتح والحمدة فلذا حذفناها وانظر(الباب ٥٦ الماضي)

<sup>(</sup>٣٦٨) عمدة القاري (٣٠٥/٢).

<sup>(</sup>٣٦٩) فتح الباري (١/٢٥٧).

<sup>(</sup>۲۷۰) عمدة القاري (۲/۵۰۲).

### ٦١ - بساب الوضوء مرتين مرتين

أرود فيه حديث عبدالله بن زيد من رواية فليح عن عمرو بن يحيى وفيه: توضأ مرتين مرتين.

قال (ح): هذا الحديث مختصر من حديث عبدالله بن زيد في صفة الوضوء كما سيأتي من رواية مالك وغيره وليس فيه الغسل مرتين إلا في اليدين إلى المرفقين، وكان حقه أن يترجم له غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثاً (٢٧١).

قال (ع): قد ذكر (ح) أن الحديث مجمل، وأن رواية مالك مبينة، ومخرجها مختلف فلا يقتضي ما ذكره على أنه ليس في حديث عبدالله أنه غسل بعض الأعضاء، كذا قال وهو في مسح الرأس لم يذكر عدداً ولا في غسل الرجلين ٣٧٣٠.

قوله :

<sup>(</sup>٣٧١) فتح الباري (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣٧٢) عمدة القاري (٤/٣) وانظر (الباب ٥٤ الماضي)

### ٦٢ ـ بــاب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً

في حَديث عَثَمان: مَنْ تَوَضَّا نَحْوَ وُضُوتِي هَذَا».

قال (ح): قيل: إنها هو قال: «نَحْوَ وُضُوئِي» ولم يقل مثل وضوئي لأن حقيقة مماثلة لا يقدر عليها غيره، وتعقب بأنه أورد الحديث في كتاب الرقاق بلفظ: «مَنْ تَوَضَّا مِثْلَ هَذَا الْوُضُوءَ».

وفي الصوم: مَنْ تَوَضَّأً وَضُوتَي هَذَا».

ومثله لأبي داود .

ولمسلم: «مَنْ تَوَضَّا مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا» فلا يلزم ما ذِكره، والتعبير بنحو مَن تَصْرُ فِ الرواةِ لأنها تَطَلَق المثلية مجازاً (٣٧٣).

قال (ع): نحو ومثل من أدوات التشبيه، والتشبيه لا عموم له وقد ثبت في اللغة مجيء نحو بمعنى مثل (٣٧٤).

قوله: «غُفرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ».

قال (ح): هو في حق من له كبائر وصغائر، ومن ليس له إلا صغائر كفرت فيه، ومن ليس له إلا كبائر خفف عنه بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له لا صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظيره (٣٧٥).

<sup>(</sup>٣٧٣) فتح الباري (١/ ٣٦٠) وتقدم قبل قليل.

<sup>(</sup>٣٧٤) عمدة القاري (٧/٣) وانظر(الباب ٥٥ الماضي)

<sup>(</sup>٣٧٥) فتح الباري (١/ ٢٦١-٢٦١).

قال: هذه الأقسام المذكورة غير صحيحة، أما الذي ليس له إلا كبائر فكذلك (٣٧٠).

قلت: إن كان كما قال فها الذي يكفر مع أن الذي قاله إنها هو مذهب بعض من سلف، والجمهور على إثبات الصغائر والكبائر.

قوله: وعن إبراهيم... الخ، وقع فيه: «إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاة».

قال (ح): أي يشرع في الصلاة الثانية(٢٧٧).

قال (ع): هذا معنى فاسد، لأن قوله: ما بينه وبين الصلاة يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصلاة وبين الفراغ منها، وأشار إلى الثاني بقوله حتى يصليها (٣٧٨).

قوله: ذكره عثمان وعبدالله بن زيد وابن عباس.

قال (ح): وأما حديث ابن عباس فذكره موصولاً في باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر الإستنشار، فلعله أشار إلى حديثه الأخر الذي أخرجه أحمد وأبوداود والحاكم من حديثه مرفوعاً: «إسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً» (١٧٧٠).

قال (ع): ليس الأمر كها ذكره، قال في بعض نسخ البخاري: واستنثر بدل واستنشق، وقوله: وكأنه أشار. . . الخ بعيد (٣٨٠).

قوله:

<sup>(</sup>٣٧٦) عمدة القاري (٧/٣).

<sup>(</sup>٣٧٧) فتح الباري (٢٦١/١).

<sup>(</sup>۳۷۸) عمدة القاري (۱۳/۳).

<sup>(</sup>٣٧٩) فتح الباري (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>۳۸۰) عمدة القاري (۳۸۰).

# ٦٣ - بـــاب الإستنثار في الوضوء

ذكر فيه حديث أبي هريرة: «مَنْ تَوَضًا فَلْيَسْتَنْثِرْ».

قال (ع): الذين أوجبوا الإستنثاق هم أحمد وإسحاق وأبوعبيد وأبوثوور وابن المنذر لظاهر الحديث، لكن ثبت الندب بدليل ما روى الترمزي والحاكم من قوله على الأعرابي: «تَوَضَّا كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ» فأحال على الآية.

قال (ح): وجوابه احتمال أن يراد بالأمر ماهو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله تعالى بإتباع نبيه، ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه على الإستقصاء أنه ترك الإستنشاق ولا المضمضة، وقد ثبت الأمر بالمضمضة في سنن أبي داود بإسناد صحيح (۲۸۱).

قال (ع): القرينة الغالية [الحالية والمقالية] ناطقة صريحاً بأن المراد من قوله: «كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ» الأمر المذكور في آية الوضوء، فإن استدل بالمواظبة لزمه أن يقول بوجوب التسمية لأنه لم ينقل أنه ترك التسمية وهي مع ذلك سنة عند إمام هذا القائل (٢٨٣).

قلت: لو ثبت مواظبت عليها كما ثبت مواظبت على المضمضة والإستنشاق لأوجبها أمامنا على قاعدته.

<sup>(</sup>٣٨١) فتح الباري (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>۳۸۲) عمدة القاري (۱۰/۳).

### ٦٤ - بساب غسل الرجلين في النعلين

ذكر فيه حديث ابن عمر الذي فيه: وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله ﷺ يلبسها ويتوضأ فيها.

قال (ح): ليس في الحديث تنصيص على الغسل، وإنها هو مأخوذ من قوله: يتوضأ، لأن الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله: «فيها» يدل على الغسل ولو أريد المسح لقال: «عليها» (٣٨٣).

قال (ع): مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ويتوضأ فيها فإن ظاهره أنه كان يغسل رجليه وهما في نعليه لأن قوله: فيها، أي في النعال ظرف لقوله: يتوضأ، ولهذا يرد على من قال: ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك . . . الخ وأي تصريح أقوى من هذا، وقوله: ولأن قوله «فيها» يدل على الغسل، . ولو أريد المسح لقال «عليها».

قلت: هذا التعليل يرد قوله: ليس في الحديث تصريح بذلك، وهذا من العجائب حيث ادعى عدم التصريح ثم أقام دليلًا، انتهى (٢٨١).

أقول: من هذا مبلغ فهمه لا ينبغي أن يتصدى لرد كلام غيره لأن (ح) إنها نفى التنصيص الرافع احتمال إطلاق وضوء الرجل على مسحها لأنه احتمال سائغ فاحتاج إلى إقامة الدليل، ولأنه لو أراد نفي هذا الاحتمال وهو أن الأصل في الوضوء الغسل لا المسح لقال «عليها» ولم يقل «فيها» قوله:

<sup>(</sup>۳۸۳) فتح الباري (۱/۲۲۸)

<sup>(</sup>٣٨٤) عمدة القاري (٣/٤)

ولا يمسح على النعلين يدل على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفين إذا الخفين إذا الخوق حتى يبدو القدمان أن المسح لا يجزىء عليها [وكذلك] النعلان. قال (ح) في نقله الإجماع نزاع (٣٨٠).

قال (ع): مذهب الجمهور أن نخالفة الأقل لا يقدح في الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور(٢٨٠٠).

<sup>(</sup>۳۸۵) فتح الباري (۲۸۸۱).

<sup>(</sup>٣٨٦) عمدة القاري (٣/٦).

# ٦٥ - بساب التيمن في الوضوء والغسل

قال (ح) في قوله: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله: أي في تمشيط الشعر وهو تسريحه ودهنه (۲۸۷).

قال (ع): اللفظ لا يدل على الدهن فهو تفسير من عنده ولم يفسره أهل اللغة بذلك (٢٨٠).

قلت: بل فسروه بذلك ونقله عنهم صاحب المشارق ومن تبعه، وقال رجل شعره إذا مشطه بدهن أو ماء أو شيء يلينه ويرسل بأثره ويمد. . . . ولا شك أن الدهن أمكن من غيره لذلك ولا يعدل إلى غيره غالباً إلا عند فقده (٢٨٩).

قوله في الكلام على حديث أبي هريرة: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً» وقد ذكر الطريق الذي فيه التراب.

قال (ح): خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأما المالكية فلم يقولوا: بالتثريب أصلاً مع استحبابهم التسبيع، وأما الحنفية فلم يوجبوا السبع أصلاً بل قالوا: يغسل ثلاثاً (٢١٠).

<sup>(</sup>٣٨٧) فتح الباري (١/٢٦٩).

<sup>(</sup>۳۸۸) عمدة القاري (۳۰/۳).

<sup>(</sup>٣٨٩) كذا في نسخة الظاهرية وجستربتي بياض وفي نسخة الآثار هكذا [سعـعسه] ولا تقرأ. وليس عندنا نسخة المشارق حتى نراجعها.

<sup>(</sup>۲۹۰) فتح الباري (۲/۲۷۱).

قال (ع): إنها قالوا لذلك لأن أباهريرة أدرى به (٢٦٠).

2000年1月1日日本北京·西北京中央市场

The second section of the second section is the second section of the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is the second section in the second section in the second section is section in the second section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the section in the section is section in the section in the

laga ing Kalipat (30 Damak ing Kalipat (30)

<sup>(</sup>٣٩١) عمدة القاري (٣/ ٠٤-٤١) وفي النسختين الست بدل السبع وهو مخالف لما في الفتح والعمدة ونسخة جستريتي فلذلك كتبنا مكانها السبع.

# ٦٦ - بـــابمن لم ير الوضوء إلا من المخرجين

لقول الله تعالى: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مَنْكُمْ مِنَ الْغَائطِ ١٣١٥.

قال (ع): نحن نسلم ذلك لكن دعواه الحصر على الخارج مردودة ٣١٣).

قلت: لم يدع الحصر وإنها فصل أسباب النقض كما سيتضح .

قوله: ﴿أُو لامستم النساء﴾.

قال (ح): هذا دليل الوضوء من الملامسة ١٩٥٠.

قال (ع): الملامسة كناية عن الجهاع، ثم ذكر كلام من فسر الآية بذلك (٣١٠)

قلت: هذا لا يرد على (ح) لأن (ع) يظن أن (ح) يوافق على ما تضمنته الترجمة وليس كذلك، بل خالف ظاهرها وأي عبارة غير صريحة في المخالفة، وحاصل كلامه ليس في الجملة الأولى حصر بدليل الثانية، وإنها تضمنت الأية الأمر بالوضوء من الخارج ومن الثلاثة.

ثم قال (ح): وفي معنى الأمر بالوضوء من الملامسة مس الذكر ٣١٠٠).

<sup>(</sup>٣٩٢) كأنها سقط في النسختين قول الحافظ ابن حجر الذي رد عليه العيني فقد قال الحافظ في الفتح (٢٨٠/١) فهذا دليل الوضوء مما يخرج من المخرجين.

<sup>(</sup>٣٩٣) عمدة القاري (٣٧٣).

<sup>(</sup>۳۹٤) فتح الباري (۲۸۰/۱).

<sup>(</sup>٣٩٥) عمدة القاري (٤٧/٣).

<sup>(</sup>٣٩٦) فتح الباري (١/ ٢٨٠).

قال (ع): هذا أبعـد من الأول فإن الحديث وإن كان صحيحاً فلنا أحاديث تدفعه(١٩٧٠).

قوله: وقال جابر بن عبدالله، إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء.

قال (ح): قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك لا ينقض خارج الصلاة، واختلفوا إذا وقع فيها، فخالف من قال بالنقض القياس، وتمسكوا بحديث لا يصح، وحاشا أصحاب رسول الله على الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله خلف رسول الله على انتهى .

على أنهم لم يأخذوا بعموم الخبر مع صحة الحديث المروي في الضحك بل خصوه بالقهقهة (٣٨).

قال (ع): هذا القائل أعجبه الكلام المشوب بالطعن على من قال بالنقض من الأئمة، فأقره وفساده ظاهر، لأن الأصل التمسك بالأمر، فمن ترك القياس لأجل الأمر لا يذم.

وقوله: إنه لا يصح غير مسلم لأن الأحاديث وإن كان فيها وهناً إذا تعددت طرقها تتعاضد وأيضاً ضعف الراوي من المخالف لا يضر مخالفه.

وأما قوله: فحاشا أصحاب رسول الله على . . . . الخ فهو تشنيع مردود، لأن من جملة من كان يصلي خلفه على بعض المنافقين والأعراب الذين لم يتفقهوا في الدين هذا مع كون الضحك في الصلاة ليس من الكبائر سلمنا لكنهم غير معصومين.

قال: وأما قول (ح): لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك. . .

<sup>(</sup>۳۹۷) عمدة القاري (۳۷/۳).

<sup>(</sup>۳۹۸) فتح الباري (۱/۲۸۰-۲۸۱).

الخ هو كلام من لا ذوق له من دقائق التركيب، وكيف لم يأخذوا بمفهوم الخبر المروي في الضحك، ولو لم يأخذوا ما قالوا الضحك يفسد الصلاة ولم يخصوه بالقهقهة، فإن لفظ القهقهة ذكر صريحاً في حديث ابن عمر، وجاء بلفظ القرقرة في حديث عمران بن حصين، والأحاديث تفسر بعضها بعضاً دسي.

قلت: يكفي في التعقيب عليهم دعواه الشهرة في هذا الخبر، والواقع أن التقييد فيه بالقهقهة قيد غريب، ومن قواعدهم أيضاً إبقاء العام على عمومه والعمل بكل فرد سواء كان خاصاً أو عاماً ولم يقولوا به هنا.

قوله: ويذكر عن جابر أن النبي ﷺ كان في غزوة فرمي رجل منهم بسهم فنزل الدم فركع وسجد ومضى في صلاته.

قال الكرماني: ذكره البخاري بصيغة التمريض لأنه غير مجزوم به.

وقال (ح): لم يجزم به لكونه اختصره(٠٠٠).

قال (ع): هذا أبعد من تعليل الكرماني فإن الاختصار لا يستلزم أن يكون بصيغة [التمريض] (٢٠١٠).

قلت: والصواب فيه أن يقال: لأجل الإختلاق في محمد بن إسحاق.

قلت: أخذ كلام (ح) فادعاه أولاً، ثم لما وصل إلى قوله: لم يجزم لكونه ختصراً ساقه حذف بعض كلامه، واقتصر على ما ظن أنه يتعقب الذي أورده (ح) إلى أن قال: وشيخه يعني صدقة شيخ ابن إسحاق ثقة، وعقيل شيخ صدقة لا أعرف راوياً عنه غير صدقة، فلهذا لم يجزم به المصنف أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق. انتهىٰ.

<sup>(</sup>٣٩٩) عمدة القاري (٣/٩٦).

<sup>(</sup>٤٠٠) فتح الباري (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤٠١) عمدة القاري (٣/٥٠).

وإنكار (ع) أن يراد مختصراً يقتضي إيراده بغير صيغة الجزم كلام من لا أنس له بعلم الحديث، قد نص عليه إمام الحديث في زمانه وهو شيخ هذا المنكر في كتابه الذي نكت به على ابن الصلاح.

قوله: ومضى في صلاته، قيل احتج به من قال: أن الدم لا ينقض الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وإلا لفسدت صلاة الأنصاري لما نزفه الدم، فلو كان أحدث بذلك لم يجز له أن يركع ويسجد.

إلى أن قال: وقال الخطابي: لست أدري كيف يصح الإستدلال والدم إذا أصيب البدن أو الثوب فلا يصح صلاته.

قال (ح): ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم فالظاهر أن البخاري كان يرى أن خروج الدم في الصلاة لا يبطلها بدليل أنه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم (٢٠١٠).

قال (ع): هذا أعجب عن العقل كيف يجوز أن ينسب إلى البخاري هذا من غير دليل قوي، لأنه لا يلزم من الصلاة في الجراحات أن يكون الدم خارجاً، لأن الجراحة قد تكون معصبة ومربوطة ومع ذلك لو خرج شيء من الدم لا يفسد الصلاة إذا لم يكن يسيل، وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنه كان لا يرى الوضوء من الدم إلا ما كان سائلاً (٢٠٠٠).

قلت: احتجاجه بهذا نظير احتجاج غيره بنقض الوضوء بالقهقهة من أن الخبر مشهور لوروده في الضحك، وقد عاب لذلك ليلزمه أن يرجع عن ذلك فأول راض ستره من يسترها.

قوله: فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أباهريرة؟ قال: الصوت،

<sup>(</sup>٤٠٢) فتح الباري (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲۰۴) عمدة القاري (۲/۰۰).

يعني الضرطة، وذكر بعده حديث عبدالله بن زيد: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.

قال (ح): أورد البخاري هذا الحديث هنا لظهور دلالته على حصر النقض بها يخرج من السبيلين(۱۰۰).

قال (ع): الحديث الثاني سئل فيه عها يقع في الصلاة فكان الجواب مطابقاً للسؤال، لأن تلك لا يوجد الحدث غالباً إلا بأحدهما، ولا يؤخذ من هذا حصر النقض بها يخرج من السبيلين، فالقائس إن كان أراد نصرة البخاري وتوجيه هذا الحديث في هذا الباب بها ذكره فليس بشيء (٥٠٠٠).

قوله في حديث أبي سعيد: ﴿إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قَحَطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ ﴾.

قال (ح): يعني أن غندراً وهو محمد بن جعفر، ويحيى وهو ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن لم يقولا فيه: (عَلَيْكَ الْوُضُوءُ) وأما يحيى فهو كها قال قد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه: فليس عليك غسل.

وأما غندر فقد أخرجه أيضاً في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء، ولفظه: وفَلاَ غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ».

وهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإسهاعيلي وأبونعيم من طرق عنه، وكذا ذكره أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه، وكأن بعض أصحاب البخاري حدثه به عن يجيئ وغندر معاً، فساقه له على لفظ يحيى والله أعلم (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٤٠٤) فتح الباري (١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥٤/٣) عمدة القاري (٣/٤٥).

<sup>(</sup>٤٠٦) فتح الباري (١/ ٧٨٥).

قال (ع): قال الكرماني، قوله: لم يقل هو من كلام البخاري وغندر هو عمد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان ولم يقل فيه الوضوء بل قال: فعليك بحذف المتبدأ وجاز ذلك لقيام القرينة عليه، والمقدر كالملفوظ، وقال بعضهم، فساق كلام (ح) بتهامه ثم قال: أما كلام الكرماني فلا وجه له، فإن قوله: عليك لا يتعين أن يكون المحذوف الوضوء بل يحتمل الغسل ويحتمل الوضوء، والاحتمال الأول غير صحيح لأن رواية يحيى في مسند أحمد التصريح بقوله: «فَلَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ».

والاحتهال الثاني هو الصحيح لأن في رواية غندر: «عَلَيْكَ الْوُضُوءً» فحينئذ قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء معناه لم يذكر لفظ: «عَلَيْكَ الْوُضُوءً، وهذا كما رأيت في رواية أحمد عن يحيىٰ ليس فيها: «عَلَيْكَ الْوُضُوءً»، وإنما لفظه: «فَلَيْسَ عَلَيْكَ غُسْل».

فإن قلت: كيف قال البخاري: لم يقولا عن شعبة الوضوء فهذا في رواية غندر ذكر «عَلَيْكَ الْوُضُوءُ».

قلت: كأنه سمع من بعض مشائخه أنه حدثه عن يحيى وغندر كلاهما فساق شيخه له على لفظ يحيى ولم يسقه على لفظ غندر هذا تقرير ما قاله بعضهم، ولكن فيه نظر على ما لا يخفىٰ (۱۰۷).

gradient de la company de la c

AND THE BUILDINGS

on the second section (A. A.)

قوله:

The bear that year

<sup>(</sup>٤٠٧) عمدة القاري (٣/٩٥).

### ٦٧ - بساب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره

قال (ح): أي الحدث الأصغر من مظان الحدث.

قال (ع): الحدث الأعم من الأصغر والأكبر، وكأن هذا الشارح إنها خص بالأصغر نظراً إلى أن البخاري تعرض هنا إلى حكم القراءة بعد الأصغر دون الأكبر، ولكن جرت عادته أنه يبوب الباب بترجمة ثم يذكر فيه جزءاً مما تشتمل عليه تلك الترجمة وههنا كذلك.

وأما قوله: إن المراد بقوله: وغيره أن غير الحدث من مظان الحدث فليس بشيء، لأن عود الضمير إلى شيء ليس بمذكور لفظاً ولا تقديراً بدلالة القرينة اللفظية أو الحالية لا يصح ولم يبين ما مظان الحدث وهي نوعان: أحدهما مثل الحدث والآخر ليس مثله، فإن كان مراده الأول فهو داخل في قوله بعد الحدث، وإن كان الثاني فهو خارج عن الباب، فإذاً لا وجه لما قال.

وقد قال الكرماني في قوله وغيره أي القرآن وهو الوجه، لكن قوله كالسلام وسائر الأذكار لا وجه له في التمثيل، ولو قال مثل كتابة القرآن لكان أوجه (۴۰۸).

وقوله: وقال منصور [عن إبراهيم] لا بأس بالقرآن في الحمام. قال (ح) بعد أن ذكر ما نقله أبوعوانة عن منصور مثله وما نقله الثوري

<sup>(</sup>٤٠٨) عمدة القاري (٢٠/٣-٦٣).

عن منصور بلفظ لم يبن للقراءة، نقل (ع) عن (ح) أنه قال: هذا يخالف رواية أبي عوانة.

قال (ع): لا مخالفة لأنه يكون عن إبراهيم روايتان.

قلت: قد ذكر (ح) هنا ما نصه: وهنا لا يخالف رواية أبي عوانة فإنها تتعلق بمطلق الجواز فحرفه واعترض عليه (١٠٠٠).

قوله: ويكتب الرسالة على غير وضوء.

قال (ح): هذا الأثر وصله عبدالرزاق عن الثوري عن منصور: سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم، وتبين بهذا أن قوله: على غير وضوء يتعلق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام (١٠٠٠).

قال (ع): لا نسلم بل يتعلق بالمعطوف والمعطوف عليه لأنها كشيء واحد(١١١).

<sup>(</sup>٤٠٩) فتح الباري (١/ ٢٨٧) وعمدة القاري (٦٣/٣).

<sup>(</sup>٤١٠) فتح الباري (١/٢٨٧).

<sup>(</sup>٤١١) عمدة القاري (٦٣/٣).

### ٦٨ - بساب قراءة القرآن بعد الحدث

قال (ح) قال ابن بطال: فيه حجة على من كره قراءة القرآن على غير وضوء أي حديث ابن عباس في قراءة النبي على الأيات من آخر سورة آل عمران بعد أن استيقظ ثم توضأ وصلى صلاة الليل.

وتعقبه الكرماني قال: فإن قلت: رسول الله على لا ينام قلبه فلا ينتقض

وسبقه ابن المنير وزاد وأما وضوءه فلعله جدّده أو كان أحدث بعد ذلك فتوضأ، وهذا الثاني جيد لأنه لما أعقب النوم بالوضوء كان ظاهراً في أنه أحدث ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أنه لا يقع منه حدث وهو نائم، وخصوصيته أنه يشعر به بخلاف غيره، وأما التجديد فالأصل عدمه (۱۱).

قال (ع): منع الملازمة غير مسلم بل يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث في حال النوم لأن هذا من خصائصه ويلزم من منع الملازمة أن لا يفرق بين نومه عليه ونوم غيره

وقوله: أن الأصل عدم التجديد بل هو عند عدم قيام الدليل على التجديد، وهاهنا قام الدليل وهو قوله: «تَنَامُ عَيْنَايَ وَلاَيَنَامُ قَلْبِي» انتهى (١١٠).

ومن أنصف عرف ما في كلامه من الدفع بالصدر والله المستعان.

· Alberta State Control

<sup>(</sup>٤١٢) فتح الباري (١/٢٨٨).

<sup>(</sup>٤١٣) عمدة القاري (٦٦/٣).

# ٦٩ ـ بساب مسح الرأس

ذكر حديث عبدالله بن زيد في مسح الرأس كله.

قال (ح): موضع الدلالة من الحديث أن لفظ الرأس في الآية مجمل يحتمل أن يراد مسح كله على أن الباء زائدة ومسح البعض على أنها تبعيضية، فتبين بفعل النبي ﷺ أن المراد الأول (١١٠).

قال (ع): لا إجمال في الآية وإنها الإجمال في المقدار دون المحل فإن الرأس معلوم وفعله كان بياناً للإجمال الذي في المقدار، وهذا القائل لو علم معنى الإجمال لما قال هذا (١٠٠).

قال (ح) في الكلام على المسح على العمامة: أخرج الشافعي من مرسل عطاء أن رسول الله ﷺ توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه.

وأخرج أبوداود نحوه من حديث أنس موصولاً وفي سنده أبومعقل لا يعرف حاله لكنه اعتضد بالطريق الآخر فحصل القوة من الصورة المجموعة وعضد كل من المرسل والموصول الآخر(١١١).

قال (ع): هذا من أعجب العجاب لأنه يدعي أن المرسل ليس بحجة، ثم يدعي أنه اعتضد بحديث موصول ضعيف، ثم ادعى القوة فكيف تحصل بشيء ليس بحجة، ومن شيء ضعيف وما ليس بحجة يكون

<sup>(</sup>٤١٤) فتح الباري (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٤١٥) عمدة القاري (٦٨/٣).

<sup>(</sup>٤١٦) فتح الباري (٢٩٣/١).

في حكم العدم فلا يبقى إلا الضعيف وحده، فمن أين يتصور الصورة المجموعة ١٠٠٠).

قلت: حقه أن يقال له: ذلك مبلغهم من العلم من لا يتصور أن الشيء يكون ضعيفاً فانضم إليه ضعيف آخر، لو انفرد لكان ضعيفاً، وأن باجتهاعها حدث قوة لم تكن قبل ذلك هو الذي يتعجب من فهمه فإنه إن كان أنكر ذلك لأنه لم يجد مثالًا لذلك فقد حفى عليه أفراد الخبر المتواتر فإنه بالنظر إلى كل فرد منها لا يقوم به حجة فضلًا عن أن يقطع بصدقه، فإذا اجتمعت طرقه حدث قوة لم تكن حتى يصل إلى القطع وكما في شهادة الشاهد الواحد لو رآها وحده لم يحكم بشهادته، فإذا انضم إليه مثله حدثت قوة لم تكن فحكم بشهادتها، وفي جدارين تخلخل بناؤهما وهما متلاصقتان يشد كل منها الآخر، فلو كان كل منها لتسارع إليه السقوط وكما مثل المهلب بالسهام المنفردة إذا أريد كسر كل سهم منها أمكن بغير معالجة شديدة ، وإذا جمعت في ربطة واحدة عسر كسرها إلى غير ذلك من الأمور المحسوسة والمعنوية فإن كان ظن أن الشارح انفرد بذلك فسارع إلى رد كلامه، فقد خفى عليه ما قرره الترمذي ومن بعده من أئمة الحديث في الحديث الحسن، وما قرره الشافعي ومن تبعه من أثمة الأصول في المرسل إذا اعتضد، وأعجب من ذلك كله أنه قريب العهد بإثبات ما نفاه حيث تكلم بنقض الوضوء من الضحك في الصلاة أن أسانيده وإن كانت ضعيفة لكن إجتاعها إذا تعددت طرقها يفيد قوة(١١٨).

وأما قوله: والمرسل عنده ليس بحجة يكون في حكم العدم يقال له: ما الذي خصه بالمرسل الذي اختلف في الاحتجاج به، ولم لا يكون

<sup>(</sup>۱۷) عمدة القاري (۲۱/۳).

<sup>(</sup>٤١٨) عملة القاري (٤٩/٣).

الضعيف المتفق عى ترك الإحتجاج به أولى بالعدم. وإذا كان كذلك فأقل درجات المرسل أن يكون كالضعيف، وقد سلم أن الضعيف إذا انضم إلى الضعيف حصلت القوة من المجموعة، فالذي سلب ذلك إذا اجتمع ضعيف ومرسل، ثم انه يريد [أن] يلزم (ح) بالتناقض لكونه لا يرى المرسل حجة، والواقع أن قائل ذلك يقول: المرسل بانفراده ليس بحجة فإذا انضم إليه مرسل آخر اعتضد، فإذا كان يعتقد الاحتجاج بالعدم إذا انضم إلى العدم أو ليس احتجاجه بالعدم إذا انضم إلى الموجود أولى وأحرى.

# ٧٠ - بـابغسل الرجلين إلى الكعبين

قوله: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبدالله بن زيد

قال الكرماني: عمرو هذا هو جد عمرو بن يحيي.

قال (ح): أغرب الكرماني هذا تبعاً للحافظ عبدالغني وعمروبن أبي حسن ليس جداً لعمروبن يحيى ليست بنتاً لعمروبن أبي حسن فلم يسلم ما قاله بالاحتمال(١١١).

قال (ع): لم يغرب الكرماني ولم يقل بالاحتمال(٢٠٠٠).

قوله: في حديث ابن عباس في صلاة الليل.

قال (ح): الأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة وهي قراءة القرآن بعد الحدث من جهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا يخلوعن الملامسة (٢٠٠٠).

قال (ع): لا نسلم وجود ذلك على التحقق، ولئن سلمنا اللمس باليد أو الجماع فإن كان الأول فلا ينقض أصلاً لا سيها في حقه، وإن كان الثاني فيحتاج إلى الاغتسال ولم يوجد هذا أصلاً في هذه القصة، والظاهر أن البخاري وضع هذا الحديث في هذا الباب بناء على ظاهر الحديث حيث توضأ بعد قيامه من النوم وإلا فلا مناسبة في وضعه هنا، كذا قال(٢١٠).

<sup>(</sup>٤١٩) فتح الباري (٢٩٤/١).

<sup>(</sup>٤٢٠) عمدة القاري (٧٢/٣).

<sup>(</sup>٤٢١) فتح الباري (١/٢٨٨).

<sup>(</sup>٤٢٢) عمدة القاري (٦٤/٣).

# ۷۱ - بـــاب استعمال فضل وضوء الناس

وأمر جرير بن عبدالله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه.

قال (ح): أراد البخاري أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمتنع التطهير به (۱۲۳).

قال (ع): من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا، وأبعد قول ابن المنير(٢٠١٠).

فذكر قول في ختام الكلام على هذه الأحاديث أراد البخاري الاستدلال بطهارة الماء المستعمل وهو منقول عن أبي يوسف.

وحكى الشافعي في الأم عن محمد بن الحسن: أن أبايوسف رجع عنه، ثم رجع إليه بعد شهرين، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:

أحدها: طاهر غير طهور وهو احتيار محمد.

ثانيها: نجس نجاسة خفيفة وهو قول أي يوسف.

ثالثها: نجاسة غليظة رواها الحسن بن زياد.

وهذه الأحاديث ترد على من قال بنجاسته لأن النجاسة لا يتبرك به (٤٢٠). قال (ع): قضية هذا الكلام التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد إذ

Mary Space Hally Jack Tally

And the second

<sup>(</sup>٤٢٣) فتح الباري (١/٥٩١).

<sup>(</sup>٤٢٤) عمدة القاري (٢/٧٣-٧٤).

<sup>(</sup>٤٢٥) فتح الباري (١/٢٩٦).

ليس في الأحاديث ما يدل صريحاً على أن المراد من فضل وضوءه هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة، ولئن سلمنا فأبو حنيفة لا ينكر هذا ولا نقول بنجاسة ذلك، وكيف نقول ذلك وهو القائل بطهارة بوله وسائر فضلاته، ومع هذا فقد قلنا! لم يصح عن أبي حنيفة تنجس الماء المستعمل ولا فتوى الحنفية عليه (١٦٠).

قلت: الرجوع إلى الحق خير من التهادي في الباطل، والبخاري لم يعين من قال بذلك فرده متوجه على من قال به كائناً من كان.

<sup>(</sup>٤٢٦) عمدة القاري (٧٩/٣).

#### ۷۲ نے بناپ

### من توضأ واستنشق من غرفة واحدة

قال: قوله: ثم غسل أو مضمض كذا عنده عن مسدد عن خالد بالشك، وأخرجه مسلم عن محمد بن الصباح والإسماعيلي من رواية وهب ابن منبه كلاهما عن خالد بلفظ: فمضمض واستنشق، فالظاهر أن الشك فيه من مسدد، وأغرب الكرماني فقال: الظاهر أن الشك فيه من التابعي (۲۷).

قال (ع): كلاهما محتمل ولا ظهور مع عدم القرينة. انتهىٰ (٢٨٠٠.

وكأنه ما فهم المراد مما نقل عن روايتي مسلم والإسهاعيلي، فإذا اجتمع على رواية شيء فتردد أحدهم وجزم الأخران بغير تردد ما يكون ذلك قرينة في أن الشك من المتردد واحتمال أن التابعي رواه بالشك تارة وبغير الشك تارة مرجوح، إذ الأصل عدم التعدد.

قال (ح): قوله: من كفة واحدة وللأكثر من كف بلا هاء.

قال ابن بطال: المراد بالكفة الغرفة، فاشتق لها من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف، ومحصله أن المراد بقوله: كفة فعلة في أنها تأنيث الكف(٢١٠).

<sup>(</sup>٤٢٧) فتح الباري (١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>۲۸) عمدة القاري (۲/ ۸۰).

<sup>(</sup>٤٢٩) فتح الباري (٢٩٧/١).

قال (ع): هذا محصل غير حاصل، فكيف يكون كفة تأنيث كف، والكف مؤنث (٢٠٠٠).

قلت: انظر وتعجب حرف الكلام ثم اعترض عليه، ويحتمل أن يكون ذلك وقع في النسخة التي وقف عليها فبنى اعتراضه عليها، فالذي في أصلي ما ذكرته ولا إشكال فيه.

<sup>(</sup>٤٣٠) عمدة القاري (٣/ ٨٠).

# ٧٣ - بساب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة

قوله: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية.

قال (ح): مناسبة الترجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرجل تبع له فيها يفعل، فأشار المصنف إلى الرد على من كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل لأن الظاهر من الأثر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه فناسب قوله وضوء الرجل مع امرأته أي من إناء واحد(٢٣١).

قال (ع): من له ذوق أو إدراك يقول هذا الكلام البعيد.

وقوله: الظاهر، أي ظاهر دل على هذا قوله عن ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول الله ﷺ (٢٢٠).

قال (ح): ظاهر قوله كان الرجال للتعميم لكن اللام هنا للجنس لا للإستغراق(٢٣٠).

قال (ع): أخذه من كلام الكرماني(٢١٠).

قلت: الكرماني بسط القول في ذلك فلخصه (ح)، ثم تعقب (ح) قول الكرماني: فعل البعض ليس بحجة بقوله: التمسك ليس بالإجماع بل بتقرير الرسول.

<sup>(</sup>٤٣١) فتح الباري (١/٢٩٩).

<sup>(</sup>٤٣٢) عمدة القاري (٨٢/٣).

<sup>(</sup>٤٣٣) فتح الباري (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤٣٤) عمدة القاري (٨٤/٣).

ثم قال: يستفاد من هذا الخبر أن البخاري يقول: إن إسناد الفعل إلى زمن النبي ﷺ يكون حكمه الرفع(٢٠٠٠).

قال (ع): لا يطابق هذا الحديث الترجمة لوكان له حكم الرفع (١٣١).

ثم قال (ح): نقل الطحاوي والقرطبي والنووي الإتفاق على جواز ذلك وفيه نظر، لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبدالبر عن قوم(١٢٧).

قلت: في نظره نظر لأنهم قالوا: الإِتفاق دون الإِجماع، كذا قال على أنه روي جواز ذلك عن تسعة من الصحابة (٩٣٨).

قلت: انظر وتعجب، بينا هو يصحح الإتفاق إذا به يقتصر على تسعة من الطبقة الأولى.

قوله:

BANGALOW ORLLANDS

<sup>(</sup>٤٣٥) فتح الباري (١/٢٩٩).

<sup>(</sup>٤٣٦) عمدة القاري (٨٤/٣).

<sup>(</sup>٤٣٧) عمدة القاري (٢/٨٥).

<sup>(</sup>٤٣٨) عمدة القاري (٢/ ٨٥).

# ٧٤ ـ بساب الغسل والوضوء في المخضب والقَدَح . . . الخ

قال (ح): عطف الخشب والحجارة على المخضب ليس من عطف العام على الخاص فقط، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه(٢٦١).

قال (ع): قصارى فهم هذا القائل أنه ليس من عطف العام على الخاص، ثم أضرب عنه إلى بيان [العموم والخصوص] الوجهي بين هذه الأشياء ولم يبين وجه العطف ما هو("").

<sup>(</sup>۲۳۹) فتح الباري (۲۰۱/۱).

<sup>(</sup>٤٤٠) عمدة القاري (٨٨/٣).

#### ۷۵ ـ بـــاب الوضوء من التور

قوله: ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة.

قال (ع): فيكون الجميع ثلاث غرفات، والتركيب لا يدل عليه أو هو يصرح بغرفة واحدة (١٤١).

ثم استرسل في ذلك بها يتعجب منه من رآه من أول وهلة لجمعه بين تحريف النقل والفهم.

<sup>(</sup>٤٤١) عمدة القاري (٩٣/٣). كذا في النسخ الثلاث ليس فيهما كلام الحافظ الذي رد عليه العيني. قال الحافظ (قوله من غرفة واحدة) يتعلق بقوله «فمضمض واستنثر» والمعنى أنه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة كما في الفتح (٢٠٤/١).

#### ۷٦ ـ بــاب الوضوء بالمد

قال (ح): المد إناء يسع رطلاً وثلثاً بالبغدادي، قاله جمهور أهل العلم وخالف بعض الحنفية فقالوا: المد رطلان(الله).

قال (ع): مذهب أبي حنيفة أن المد رطلان، وهذا القائل لم يبين المخالف من هو، وأبوحنيفة استدل بحديث جابر كان النبي على يتوضأ بالرطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال، أخرجه ابن عدي(١٤٠٠).

قال (ح): وكأن أنساً لم يطلع على أنه ﷺ لم يغتسل في الغسل أكثر من ذلك يعنى خمسة أمداد، لأنه جعلها النهاية(\*\*\*).

قال (ع): أنس لم يجعل نهاية لا يتجاوز عنها، وإنها حكى ما شاهده، والحال يختلف باختلاف الحاجة(منه).

قلت: فما وجه الاعتراض؟!

ثم قال (ح): فيه رد على من قدر الوضوء والغسل بها ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المد والصاع(١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤٤٢) فتح الباري (١/٤٠٢).

<sup>(</sup>٤٤٣) رواه ابن عدي في الكامل (٥/١٦٧٣) لكن في إسناده عمر بن موسى الوجيهي ضعفوه واتهموه بالوضع والكذب.

<sup>(</sup>٤٤٤) فتح الباري (١/٥٠١).

<sup>(</sup>٤٤٥) عمدة القاري (٢/٩٥).

<sup>(</sup>٤٤٦) فتح الباري (١/٥٠١).

قال (ع): لا رد على الحنفي لأنه لم يقل بطريق الوجوب ١١٠٠٠.

(٤٤٧) عمدة القاري (٢/٩٥).

\_ Y14 .

#### ۷۷ - باب المسح على الخفين

قال (ح): بعد تعقب كلام الكرماني لما ذكر رواية الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمروبن أمية عن أبيه: رأيت رسول الله عني يمسح على عامته وخفيه، وبعدها تابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو، وقول الكرماني: هذه المتابعة مرسلة، لأن أباسلمة لم يسمع من عمروبن أمية، وأيضاً فليس فيها ذكر العامة لأن عبدالرزاق رواه عن معمر بدونها.

قلت: وقع عند ابن منده في كتاب الطهارة من طريق معمر بذكرها وسماع أبي سلمة من عمرو ممكن لأنه مات بالمدينة سنة ستين وأبوسلمة مدني، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو(١٤٠٠).

قال (ع): كونه مدنياً وسهاعه من خلق ماتوا قبله لا يستلزم سهاعه من عمر و وبالاحتمال لا يثبت ذلك (۱۱).

قلت: نقل مسلم في مقدمة صحيحه الإتفاق على أن مثل ذلك من غير المدلس إذا كان ثقة محمول على الاتصال، وأبوسلمة ثقة وهذا كاف في الرد على هذا الزاعم أنه لا يثبت ذلك بالاحتمال، احتجاج البخاري بذلك دال على أنه اطلع على سماعه، لأنه لا يكتفي بالمعاصرة فيتم الاتفاق والله أعلم.

<sup>(</sup>٤٤٨) فتح الباري (٤٤٨).

<sup>(</sup>٤٤٩) عمدة القاري (١٠١/٣).

#### ۷۸ ـ بساب إذا أدخل رجلية وهما طاهرتان

ذكر حديث المغيرة في المسح على الخفين وفيه: فإني أدخلتهما طاهرتين وضوءاً كاملًا ثم لبس، فمن أوجب الترتيب لم يكف اللبس بعد غسل الرجلين مثلًا، ثم التكملة وكذا من لا يوجبه إذا سلم أن الطهارة لا تتبعض.

قال صاحب الهداية: ما محصله شرط إباحة المسح لبسها على طهارة كاملة، والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس، ففي هذه الصورة إذا أكمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح لأنه وقت الحدث على طهارة كاملة، والحديث حجة عليه لأن فيه أن الطهارة قبل اللبس شرط، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجوده، وقد سلم وصف الطهارة بالكمال(١٠٠٠).

قال (ع): اشتراط الطهارة الكاملة لا خلاف فيه، وإنها الخلاف هل يشترط في الكهال عند اللبس أو عند الحدث، وتظهر ثمرة الخلاف فيها لو غسل رجليه أو لا ولبس خفيه، ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث، ثم أحدث جاز له المسح خلافاً للشافعية، وكذا لو رتب لكن غسل إحدى رجليه، ثم لبس الخف ثم غسل الآخر ولبس الآخر يجوز عندنا خلافاً لهم(١٠٠٠).

قلت: تقييد الطهارة بالكاملة يقتضي اشتراط وقوع اللبس بعد تمام غسل الرجلين لا غسل إحداهما.

jantarak di tunujar bilikuja t

Commence of the Commence of th

<sup>(</sup>٤٥٠) فتح الباري (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤٥١) عمدة القاري (٤٥١).

#### ٧٩ - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق

ذكر فيه حديثين في ترك الوضوء من لحم الشاة.

قال ابن التين: ليس فيها ذكر السويق.

فقال (ح): فإن السويق دخل بطريق الأولى، لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدمه مع السويق أولى، ولعله أشار إلى الحديث الذي في الباب بعده (۱۳۰۰).

قال (ع): فالمضمضة من السويق لماذا؟ والجواب الثاني أبعد لأنه عقد على السويق ثانياً فحينئذ لا يفيد ذكره هنا شيئاً "٥٠٠".

قلت: جواب المضمضة ظاهر لمن له أدني فهم.

قال (ح): في حديث: «أنه أكل من كتف شاة وصلى ولم يتوضأ» أفاد إسهاعيل بن إسحاق القاضى في مسنده أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب وهي بنت عم النبي على النبي المسلمات النبي بنت عم النبي المسلمات المسلمات

فأحذه (ع) وحرفه فقال: وفي مسند إسماعيل بن إسحاق كان ذلك في بيت ضباعة بنت الحارث بن عبدالمطلب (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤٥٢) فتح الباري (٢١١/١).

<sup>(</sup>٤٥٣) عمدة القاري (١٠٣/٣).

<sup>(</sup>٤٥٤) فتح الباري (٢١١/١).

<sup>(</sup>٥٥٥) عمدة القاري (١٠٤/٣).

فجعل الحارث بدل الزبير، فمن رآه ظن أنه ظفر بصحابية لم يذكرها أحد ممن صنف في الصحابة بل أغفلوها وليس كذلك بل الذي في كتاب إسماعيل ضباعة بنت الزبير.

## ٨٠ - بـاب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

ذكر فيه سويد بن النعمان في ذلك.

قال (ح) بعد أن ذكر فوائده: واستدل به البخاري على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد (۱۰۱۰).

قال (ع): البخاري لم يضع الباب لذلك وإن كان يفهم منه ذلك (٧٠٠).

قلت: والشارح لم يقل إنه استدل هنا، وإنها ترجم به في موضع آخر، وهذا المعترض قد ذكر قبل اعتراضه بقليل أن البخاري أخرجه في الطهارة في موضعين هذا أولها، والثاني يأتي.

قوله: ولم يتوضأ.

قال (ح): في الهمزة روايتان إثبات الهمزة وحذفها مع السكون.

قال (ع): لا يقال روايتان بل وجهان أو لغتان أو طريقان (٥٠٠٠).

قلت: لقد تحجرت واسعاً.

قال (ح): فيه دليل على أن الوضوء مما مست النار منسوخ لأنه متقدم وخيبر كانت سنة سبع، كذا قال وأبوهريرة حضر بعد فتح خيبر، وروى

<sup>(</sup>٤٥٦) فتح الباري (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٤٥٧) عمدة القاري (١٠٦/٣).

<sup>(</sup>٤٥٨) عمدة القاري (١٠٦/٣).

الأمر بالوضوء مما مست النار، وأبان يعني به(١٠١٠).

قال (ع): الذي قاله الخطابي لا يستبعد، لأن أباهريرة ربها يرويه عن صحابي آخر سمعه قبل أن يسلم أبوهريرة (١٠٠٠).

قلت: هذا لا يستقيم في الذي يقول به أبوهريرة بساعه من النبي

<sup>(</sup>٤٥٩) فتح الباري (٢١٢/١).

<sup>(</sup>٤٦٠) عمدة القاري (١٠٦/٣).

\_ 770.

#### ۸۱ - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله

في رواية الأعمش الآتية قريباً: مر بقبرين، زاد ابن ماجه فقال: إنها ليعذبان.

قال (ح): يحتمل أن يقال أعاد الضمير على ساكني القبرين مجازاً، والمراد من فيهما وأن يقال أعاد الضمير على مذكور لأن سياق الكلام يدل عليه (٢١١).

قال (ع): هذا ليس بشيء لأن الذي يرجع إليه الضمير موجود وهو القبران، ولو لم يكن موجوداً لكان لكلامه وجه، والوجه أنه من باب ذكر المحل وإرادة الحال(١٢٠٠).

قلت: ما أشبهه بقول المثل: هذا طحينة وعسل، فقال: بل سمن وقطر.

وقوله: «يَمْشِي بالنَّميمَةِ».

قال النووي: هي نقل كلام الغير. . . إلى أن قال: وهي كبيرة .

وتعقبه الكرماني بأنه لا يصح على قاعدة الفقهاء لأنهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على النهام(١٣٠).

قال (ع): لا وجه لتعقيبه على الكرماني لأنه لم يبين قول الجميع من قول

<sup>(</sup>٤٦١) فتح الباري (٢١٧/١).

<sup>(</sup>٤٦٢) عمدة القاري (١١٥/٣).

<sup>(</sup>٤٦٣) فتح الباري (١/٣١٩).

البعض حتى يعترض على قول قاعدة الفيقهاء (الله

قال (ح): في الكلام على قول أبي موسى في الترغيب والترهيب إنها كانا كافرين لما روى ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال: مرنبي الله على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية. . . الحديث.

قال أبوموسى: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بالقوي. انتهى (٤٦٠).

وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن أسامة إلا ابن لهيعة، وجزم أبي موسى بأنها كانا كافرين، مردود لضعف الحديث كما اعترف به.

وقد أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه ذكر سبب التعذيب ولا أنها كانا كافرين فهذا من تخليط ابن لهيعة.

قال (ع): هذا من تخليط القائل لأن أباموسى لم يصرح بأنه ضعيف بل هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بقوي، فلم قال هذا القائل الفرق بين الحسن والضعيف (١٤٠٠).

وقد قال الترمذي: الحسن ما ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وعبدالله بن لهيعة لا يتهم بالكذب.

قلت: لم يدع الشارح أن أباموسى صرح بضعفه، بل المراد بقوله اعترف بضعفه قوله: إسناده ليس بالقوي، فمن لازمه أنه ضعف إسناده فحكمه عليه بالحسن مردود، لأن الذي لا يتهم بالكذب يوصف بأنه ليس

<sup>(</sup>٤٦٤) عمدة القاري (١١٦/٣).

<sup>(</sup>٤٦٥) فتح الباري (١/ ٣٢١) وعنده ومعناه صحيح، بدل وحديث حسن».

<sup>(</sup>٤٦٦) عمدة القاري (١٢١/٣).

بالقوي لكن إذا جاء من غير وجه يعتضد، وهذا قد انفرد فلا يصل إلى مرتبة الحسن.

وأما قوله: أن الشارح لا يفرق بين الحسن والضعيف فهو كقول المثل: رمتني بدائها وانسلت، وأي معرفة عند من يحتج بأن الحديث إذا جاء عن من لم يتهم بالكذب يكون حسناً لا ضعيفاً بقول الترمذي، والترمذي قال: ذلك إذا انضم إليه أن يروى من غير وجه، والشرط في هذا مفقود لأنه فرد كما قال الطبراني، وابن لهيعة وإن كان لا يتهم بالكذب فحديثه إذا انفرد ضعيف، ولا يسمع في الوقاحة والبهت أشد من قول هذا المعترض: إن الشارح المذكور لا يفرق بين الحسن والضعف مع اشتهار تصانيفه في تقرير ذلك، وتحريره بحيث أبدا ماأزال كثيراً من المشكلات في هذا الفن وبالله المستعان.

قال (ح): ليس في سياق ما يقطع به أنه ﷺ باشر الموضع بيده الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به(١٢٠).

قال (ع): هذا كلام واه، لأنه صرح بقوله فوضع على كل منها كسرة، فدعوى احتمال الأمر لغيره بعيدة، وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيد، ومثل هذا الاحتمال لا يعتد به(١٦٨).

قلت: الشارح نفى القطع ولم ينف احتمال مقابله، فما وجه الرد عليه، وليس المثال الذي ذكره مناسباً، بل المثال المطابق: قطع الأميريد السارق، أي أمر بقطعها، وهو مجاز سائغ شائع فلا وجه لرد كلامه إلا التحامل.

قال (ح) في باب الوضوء من النوم: ومن لم ير من النعسة والنعستين وضوءاً.

<sup>(</sup>٤٦٧) فتح الباري (١/٣٢٠).

<sup>(</sup>٤٦٨) عمدة القاري (١٢١/٣).

قال (ح): ظاهر كلام البخاري أن النعاس يسمى نوماً، والمشهور التفرقة وإن من قرت حواسه، لكن يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه يسمى ناعساً (١١٠).

ل ناعسا(٢٠١٠). قال: لا نسلم أنه هذا ظاهر كلام البخاري فإنه عطف على النوم(٢٠١٠).

May Berlin Brown Brown Brown

Contract to the second

AND STATE

White of the same

the terms of the second of

<sup>(</sup>٤٦٩) فتح الباري (٣١٣/١-٣١٤). (٤٧٠) عمدة القاري (١٠٩/٣).

<sup>- 474 -</sup>

#### ۸۲ - بساب الوضوء من غیر حدث

قال (ح) في الكلام على قوله: ﴿ يِاأَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا . . ﴾ الآية ، بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الوضوء لكل صلاة ، يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ بأن يكون الأمر في حق من أحدث على الوجوب ، وفي حق من لم يحدث على الندب(٢٧).

قال (ع): هذا لا يصح لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز (٢٠٠٠).

قال (ع) في الكلام على الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، وفي اصطلاح المحدثين أن مرسلين صحيحين إذا عارضاً حديثاً مسنداً صحيحاً كان العمل بالمرسلين أولى(٢٧٠).

قلت: هذه دعوى مردودة، فإن المعروف عند المحدثين أن المرسل ليس بحجة، هكذا أطلقه مسلم في حكايته عنهم في مقدمة صحيحة، والذين قبلوا المرسل فَهُمْ إذا اعتضد بمرسل آخر، قالوا: لا تقوم به الحجة قيامها بالمسند، وصرح به الإمام الشافعي.

قال في هذا أيضاً: استدل بعض الشافعية على تعين الماء لإزالة النجاسة بخلاف غيره من المائعات، وهو استدلال فاسد لأن ذكر الماء لا

<sup>(</sup>٤٧١) فتح الباري (٢١٦/١).

<sup>(</sup>٤٧٢) عمدة القارى (٤٧٢).

<sup>(</sup>٤٧٣) عمدة القاري (٢٦/٣).

يدل على نفي ما عداه، والواجب الإزالة والماء مزيل بطبعه، فيقاس عليه كلم كان مزيلًا لوجود الجامع(٢٤١).

قلت: هذا هو القياس الفاسد لأنه مع وجود الفارق، وأي فرق ظهر من كون الذي لا يزيل بطبعه يقاس على الذي يزيل بطبعه، ودعواه أن الماء لا ينفي ما عداه مردود، لأن الأمر أن أورد بالشيء تعين حتى يوجد ما يساويه في علة الحكم، وإذا لم يوجد استمر التعين.

قال (ع): استدل به بعض الشافعية على أن عصر الثوب إذا غسل من النجاسة لا يشترط وهو استدلال فاسد لأنه قياس مع وجود الفارق(٥٧٥).

قلت: بل الجامع بينها موجود وهو أن العصر وإن كان في الثوب ممكناً بخلاف الأرض لكنه لو اشترط لا ينبني على توقف التطهير عليه وهو يقتضي بقاء النجاسة، والذي يبقى فيه بعد العصر في حكم الذي خرج، فيستلزم أن لا يتصور التطهير، فدل على أن إيراد الماء على النجاسة يطهرها فلا يشترط العصر ولا الجفاف.

<sup>(</sup>٤٧٤) عمدة القاري (١٢٦/٣).

<sup>(</sup>٤٧٥) عمدة القارى (٢٦/٣).

#### ۸۳ ـ بـــاب صب الماء على البول

ذكر فيه حديث أنس في قصة الأعرابي المذكورة.

قال (ح): فيه تعين الماء لإزالة النجاسة لأن الجفاف أو الريح أو الشمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو(٢٧١).

قال (ع): هذا استدلال فاسد لأن ذكر الماء لا ينفي غيره(٧٧).

قلت: كل من سمع بهذا الرد لا يتوقف في رده.

<sup>(</sup>٤٧٦) فتح الباري (١/٣٢٥).

<sup>(</sup>٤٧٧) عمدة القاري (٢٩/٣).

#### ۸٤ - بساب إذا جامع ثم عاد

قوله: عن إبراهيم بن محمد بن المنير عن أبيه قال: ذكرته لعائشة.

قال الكرماني: أي قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرماً أنفح طيباً، وكني عنه لأن خبره ذلك معلوم عند أهل الشأن.

وقال (ح): حذفه البخاري لكون المحذوف معلوماً (٢٤١٠).

قال (ع): هذا الكلام عجيب لأنه يقف على هذا الحديث من غير أهل هذا الشأن فيتحير(٢٧١).

<sup>(</sup>٤٧٨) فتح الباري (١/٣٧٧). (٤٧٩). (٤٧٩).

#### ۸۵ ـ بــاب غسل المذي

قوله: فأمرت رجلًا، هو المقداد كما تقدم، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد.

قال (ح): فعلى هذا فنسبة عمار إلى أنه سأل محمولة على المجاز لكونه قصده فتولى المقداد الخطاب دونه (۱۸۰۰).

قال: كلاهما سأل إلا أن أحدهما سبق، وتعيين ابن بشكوال المقداد يحتاج إلى برهان(١٠١٠).

قلت: لا يرد على (ح) شيء من هذا لأنه فرع على قول الحافظ المذكور.

<sup>(</sup>٤٨٠) فتح الباري (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤٨١) عمدة القاري (٢١٩/٣).

#### ۸٦ - بساب من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى

ذكر فيه حديث ميمونة وفيه صفة الغسل، وفي آخره: ثم أفاض على رأسه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه.

قال ابن بطال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بهذه الترجمة.

قال فيه: ثم غسل سائر جسده.

فقال ابن التين: أراد أن يبين أن المراد بقوله هنا: غسل جسده: أي ما بقي من جسده.

وقال ابن المنير: إن قرينة الحال والعرف تخص أعضاء الوضوء.

قال (ح): في كلامه تكلف، وفي كلام ابن التين نظر لأن قصة ميمونة غير قصة عائشة، والذي يظهر لي أن البخاري حمل قوله: ثم غسل جسده على المجاز، أي ما بقي، ودليل ذلك قوله بعد ذلك: فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده على عمومه لكان قوله: فغسل مكرراً، وهذا أشبه بتصرفات البخاري إذ من شأنه الاعتناء بالأخفى أكثر من الأجلى (٢٨٠٠).

قال (ع): لا نسلم في هذا الذي ذكره هو أكثر كلفة من كلام هذا القائل لأنه تصرف في كلامهم من غير تحقيق.

وقوله: على المجاز، ألا يعلم أن المجاز لا يصار إليه إلا عند تعذر

<sup>(</sup>٤٨٢) فتح الباري (٢/٣٨٣)

الحقيقة، وأي ضرورة هنا إلى المجاز، ومن قال: إن البخاري قصد هذا؟(١٨٠٠).

قوله: إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو.

قال (ح): قوله ذكر أي تذكر المنه.

قال (ع): ذكر هنا مصدره الذكر، بضم الذال وهذا فيه دقة لا يفهمها إلا من له ذوق من مكان الكلام، فلو ذاق هذا ما احتاج إلى تفسير فعل بتفعل (۱۸۰۰).

<sup>(</sup>٤٨٣) عمدة القارى (٢٢٣/٣).

<sup>(</sup>٤٨٤) فتح الباري (١/٣٨٣).

<sup>(</sup>٤٨٥) عمدة القاري (٢٢٣/٣) وفي النسخ الثلاث «إلى تفسير جعل» فقط والتصحيح من عمدة القاري

#### ۸۷ ـ بساب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه

وقال أبوالعالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة .

قال (ح): وصله عبدالرزاق فذكره بسنده، ورواية ابن أبي شيبة أنها كانت مَعْصُوبَةً(١٨١٠).

قال (ع): ليس رواية ابن أبي شيبة هكذا، وإنها المذكور فيه أنه اشتكى رجله فعصبها وتوضأ ومسح عليها وقال: إنها مريضة، وهذا غير الذي ذكره البخاري (۱۸۷۰).

قلت: الـذي ذكره البخـاري في رواية عبـدالرزاق وإطلاق الزيادة صحيح، والمزيد عليه إذا أريد أصل القصة لا يشترط الإستواء في ألفاظه

قوله في حديث سهل بن سعد: بأي شيء دوي (۸۹٪:

قال (ح): كذا بحذف إحدى الواوين في الكتابة.

قال (ع): في أكثر النسخ بالواوين(١٨١).

<sup>(</sup>٤٨٦) فتح الباري (١/٥٥٥).

<sup>(</sup>٤٨٧) عمدة القارى (٤٨٧).

<sup>(</sup>٤٨٨) فتح الباري (١/٥٥٥).

<sup>(</sup>٤٨٩) عمدة القارى (١٨٣/٣).

#### ۸۸ - بــاب دفع السواك إلى الأكبر

قوله: أراني بفتح الهمزة.

قال الكرماني: وفي بعض النسخ بضم الهمزة فمعناه أظن.

قال (ح): وهم من ضمها(١٠٠٠).

قال (ع): ليس هو بوهم (١١٠).

قلت: مستند الوهم أن المقام مقام تحقق الرؤيا بالضم يستعمل للظن، وليست الرؤيا من باب الظن.

<sup>(</sup>٤٩٠) فتح الباري (١/٣٥٧).

<sup>(</sup>٤٩١) عمدة القاري (١٨٦/٣).

#### ۸۹ - بساب بول الصبيان

قال (ح): هو بكسر الصاد ويجوز ضمها ١٩١٠).

قال (ع): لا يقال بالضم إلا صبوان بالواو، وقد وهم هذا فلم يفرق بين المادة الواوية والمادة اليائية (١١٠).

قوله: بصبي فبال على ثوبه.

قال (ح): هذا ليس بظاهر أصلاً بل هو عبدالله بن الزبير، وقيل الحسن وقيل الحسين ١٩٠٠ .

قلت: قد حكى (ح) المقالات الثلاث، ولفظه: ويحتمل أن الحسن أو الحسين كها روى الطبراني في الأوسط وغيره وبين وجه الاحتجاج أنه ابن أم قيس، فهذا المعترض أعان الله تعالى عليه بأنه يترك التأمل ويدفع بالصدر فلايزال(١٠٠).

قوله: «لم يأكل الطعام».

History Constitution

<sup>(</sup>٤٩٢) فتح الباري (١/٣٢٥).

<sup>(</sup>٤٩٣) عمدة القاري (٢٩/٣).

<sup>(</sup>٤٩٤) عمدة القاري (١٢٩/٣) كذا لم يذكر في النسخ الثلاث قول الحافظ ابن حجر المردود عليه، فإنه قال (٣٦٦/١) يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده.

<sup>(</sup>٤٩٥) فتح الباري (٢/٦٧١).

قال (ح): أي ماعدا اللبن الذي يرتضعه، والتمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه لمداواة وغيرها (١٩٠٠).

قال (ع): لا يحتاج إلى هذه التقديرات، بل المراد من قوله: «يأكل الطعام» لم يقدر على مضغ الطعام ولا على دفعه إلى باطنه، واللبن الذي يرتضعه مشروب لا يسمى طعاماً، والتمر والعسل ليس تناولها باختياره بل بالغصب للتبرك والمداواة، لأن المراد أنه يأكل الطعام قصداً واستقلالاً (١٩٧٠).

قلت: هذا زائد على مجرد المضغ الذي ادعى أولاً أنه المراد.

قوله: «فأجلسه».

قال (ح): أي وضعه ١٩٨٠.

قال (ع): ليس كذلك لأن الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاع، وأما القائم فيقال: قعد (١١٠).

قلت: هذا التفصيل محكي عن أهل اللغة ولم يفصل بعضهم (ح) . ومن فوائد هذا الحديث حمل الأطفال حال الولادة غير متصور (٠٠٠٠) . قلت: لو تأمل الشرح لم ينطق بهذا .

A A Charles and Commence of the Commence of th

<sup>(</sup>٤٩٦) فتح الباري (٢٢٦/١).

<sup>(</sup>٤٩٧) عمدة القاري (١٣٢/٣).

<sup>(</sup>٤٩٨) فتح الباري (٤٩٨)

<sup>(</sup>٤٩٩) عمدة القاري (١٣٣/٣).

<sup>(</sup>٥٠٠) عمدة القاري (١٣٣/٣) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المردود عليه، وهو كما في الفتح (٣٢٧/١) ومن فوائد الحديث. . . . وحمل الأطفال إليهم -أهل الفضل ـ حال الولادة وبعدها.

#### ٩٠ ـ بساب البول قائماً وقاعداً

قال ابن بطال: دلالة حديث الباب على القعود بطريق الأولى.

قال (ح): ويجوز أن يكون أشار إلى حديث عبدالرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وغيره قال: بال رسول الله على جالساً، فقلنا: انظروا إليه يبول كها تبول المرأة (١٠٠٠).

قال (ع): هذا غير مسلم لأن أحاديث الباب كلها في البول قائماً، والجواز قائماً حكم شرعي، فكيف يقاس عليه جواز البول قاعداً بطريق العقل ٠٠٠٠.

<sup>(</sup>٥٠١) فتح الباري (١/٣١٢٨).

<sup>(</sup>۲۰۰) عمدة القاري (۱۳٤/۳).

#### ۹۱ - بساب البول عند صاحبه والتستر

قوله في حديث حذيفة: فانتبذت منه فأشار إلى فجئته.

قَالَ (ع): ترد عليه رواية عصمة عند الطبراني بلفظ: «يَاحُـلَيْفَةُ اسْتُرْنِي» ثم قال: «اسْتُرْنِي» (٥٠٠٠).

قال: سند حديث عصمة لا تقوم على ساق وهو قابل للتأويل

ثم قال (ح): وليست يه دلالة على جواز الكلام حال البول(٥٠٠٠).

قال (ع): هذا كلام من غير روية، لأن إشارته بقوله: استرني، لم تكن إلا قبل شروعه في البول، فكيف يظن منه ما قال حتى ينفي ذلك أو

قلت: انظروا إلى هذا التناقض.

<sup>(</sup>٥٠٣) عملة القاري (١٣٧/٣).

<sup>(</sup>٥٠٤) هذا من قول الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>٥٠٥) فتح الباري (١/٣٢٩).

<sup>(</sup>٥٠٦) عمدة القاري (١٣٧/٣).

#### ۹۲ - بساب غسل الدم

قوله في حديث أسماء: «تَحُتُه ثُمَّ تَقْرَصُهُ بِالْلَاءِ ثُمٌّ تَنْضَحُهُ».

قال القرطبي: المراد به الرش لأن الغسل استفيد من قوله: «تَقُرصُهُ بِالْمَاءِ» وأما النضح فهو لما شكت فيه من الثوب.

قال (ح): فعلى هذا فالضمير في قوله: «يَنْضَحُهُ يعود على الثوب بخلاف «تَحُتُهُ فإنه للدم، فيلزم منه اختلاف الضهائر وهو على خلاف الأصل (٠٠٠).

قلت: فيصير التقدير وتنفح الماء(٠٠٨).

قوله في حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، الحديث في الاستحاضة وفي آخره: «وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي».

قال (ح): قوله: «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ» أي: واغتسلي، والأمر بالإغتسال مستفاد من طرق أخرى كها سيأتي بسط الكلام على ذلك في كتاب الحيض في باب الاستحاضة أنه وقع في رواية أبي أسامة عن هشام بن

<sup>(</sup>٥٠٧) فتح الباري (١/ ٣٣١) ولم يذكر في النسختين رد العيني على الحافظ ابن حجر، ورده كما في عمدة القاري (٣/ ١٤٠) قلت: لا نسلم ذلك، لأن لفظ الدم غير مذكور صريحاً، والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيء صريح، والمذكور هنا صريحاً الثوب والماء، فالضميران الأولان يرجعان إلى الثوب، لأنه المذكور قبلها، والضمير الثالث يرجع إلى الماء، لأنه المذكور قبله، وهذا هو الأصل.

عروة في هذا الحديث: «ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصِلِّي» ذكره في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وبسط الكلام على ذلك(٠٠١).

قال (ع): هنا قوله: «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وصلِي» ظاهره مشكل، والجنواب عنه أنه وإن لم يذكر في هذه الرواية فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة قال فيها: «فاغتسلي» ويحتمل أن يحمل الإدبار على انقضاء الحيض، أو غسل الدم محمول على دم آخرياتي بعد الغسل، والأول أوجه، وأما قول (ح): أي «واغتسلي» فغير موجه أصلًا (١٠٠).

A Commence of the Commence of

<sup>(</sup>٥٠٩) فتح الباري (١/٣٣٢).

<sup>(</sup>٥١٠) عمدة القاري (١٤٣/٣).

#### ۹۳ - بساب غسل المني وفركه

قال (ح) لم يخرج البخاري حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه (١٠٠٠). قال (ع): هذا اعتذار بارد لأن المقصود من الترجمة معرفة حديثها (١٠٠٠).

ثم قال (ح): ليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأن الجمع بينها أن يحمل الغسل على التنظيف لا على الإيجاب بدليل حديث الفرك إن قلنا بطهارة المني والغسل على التنظيف والفرك على اليابس إن قلنا بنجاسته (١١٠).

قال (ع): من هذا الذي ادعى التعارض حتى يحتاج للجمع، وقوله: يحمل الغسل على التنظيف كلام من لا يدري مراتب الشرع، لأن أعلاها الوجوب وأدناها الإباحة، ودليل الوجوب استمرار غسله على الغسل من غير فرك. انتهى (١١٠).

واستمر هكذا في التعصب والدفع بالصدر إلى أن قال: فإن قال: سقوط الغسل في يابسه يدل على طهارته، قلنا: لا نسلم، وإنها جاز الفرك في اليابس منه على خلاف القياس.

وقال في الجواب عن الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة من طريق

<sup>(</sup>٥١١) فتح الباري (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٥١٢) عمدة القارى (١٤٤/٣).

<sup>(</sup>٥١٣) فتح الباري (١/٣٣٢-٣٣٣).

<sup>(</sup>١٤٤/٥) عمدة القاري (١٤٤/٣).

أخرى عن عائشة: أن النبي على كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثم يصلي فيه ويحته في ثوبه يابساً ثم يصلي فيه. ليس فيه دليل على الطهارة بل يكون الفرك يطهر الثوب، والمني نجس في نفسه كما يصيب النعل من الأذى فيطهره ما بعده.

أخرجه أبوداود من حديث أبي هريرة، والمراد من الأذى النجاسة (١٠٠٠). قلت: ويحتمل المستقذر ولا دلالة على مدعاه.

قال (ح): في رواية مسلم عن عائشة: لئن كنت أفركه من ثوب رسول الله على فركاً فيصلي فيه، وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله على وهو يصلي (١١٠).

هذا كله صريح في الرد على من أجاب عن أحاديث الفرك أنها لا حجة فيها لأنها جاءت في ثوب ينام فيه، ولم يأت في ثوب يصلي فيه، وهذا بحث الطحاوي وهو محجوج بها ذكرته.

قال (ع) مجيباً عن رواية ابن خزيمة: بأن قوله: وهو يصلي، جملة إسمية وقعت حالاً منتظره. فيحتمل تخلل الغسل بين الفرك والصلاة(١٧٠٠).

#### تنبيه:

ذكر (ح) الإختلاف في شيخ قتيبة في حديث عمروبن ميمون عن سليهانبن يسار عن عائشة في غسل المني، فرجح المزي أنه يزيد بن زريع، ورجح القطب أنه ابن هارون، قال: لأنه لم يوجد من رواية ابن زريع، ووجد من رواية ابن هارون.

<sup>(</sup>٥١٥) عمدة القاري (١٤٥/٣).

<sup>(</sup>١٦٥) فتح الباري (١/٣٣٣).

<sup>(</sup>١٧٥) عمدة القاري (١٤٦/٣).

قال (ح): لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود، وقد جزم أبومسعود بأنه رواه، فدل على وجدانه (۱۵).

قال (ع): ورجح هذا القائل كلامه في كون يزيد بن زريع لا ابن هارون بشيئين لا ينهض كلامه بهما:

أولها: بقوله: وقد أخرجه الإسهاعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاري وهذا من مرجحات كونه ابن زريع.

قال (ع): قلت: هذا الذي قاله حجة عليه ورد لكلامه، لأن مخالفة لفظ من روى هذا الحديث سياق البخاري ليست بمرجحة لكون يزيد هو ابن زريع مع صراحة ذكر ابن هارون في الروايات المذكورة.

والثاني: أن قتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون، وهذا أيضاً حجة عليه ومردود عليه، لأن كون قتيبة معروفاً بالرواية عن يزيد بن زريع لا ينافي روايته عن ابن هارون بعد أن ثبت أن قتيبة يروي عنهما جميعاً.

ولقد غره ما قاله المزي: الصحيح أنه يزيد بن زريع، فإن قتيبة مشهور بالرواية عنه دون ابن هارون، وكأن قصد هذا القائل توهية كلام الشيخ قطب الدين وهو أرجح كذا قال(١١٠).

قوله: سألت عائشة عن المني فقالت: كنت أفركه.

قال (ح): ليس في ذلك مما يقتضي إيجابه (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١٨٥) فتح الباري (١/ ٣٣٣) وعنده «عدم الوقوع» بدل «عدم الوجود».

<sup>(</sup>١٩٥) عمدة القاري (١٤٧/٣) وفتح الباري (١/٣٣٣ـ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥٢٠) فتح الباري (١/ ٣٣٤).

قال (ع): الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب (٢٠٠٠). قلت: وأي قرينة أقوى من الإكتفاء بفركه.

<sup>(</sup>٢١) عمدة القاري (١٤٨/٣).

# ٩٤ - بـــابإذا غسل الجنابة أو غيرهافلم يذهب أثره

قال (ح): أي أثر الشيء(٥٢١).

قال (ع): بل المراد الأثر المرءي للماء لا للمني (٢٠٠٠).

قال (ع): ذكر البخاري حديث الجنابة وألحق الترجمة بدون ذكر حديث موافق للترجمة (٢٠١٠).

<sup>(</sup>۲۲۰) فتح الباري (۲۱/۱). (۲۳۰) عمدة القاري (۲۲۸/۳).

<sup>(</sup>۲٤) عمدة القاري (۱٤٨/٣).

### ه ۹ - بساب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها

قال (ح): الضمير في مرابضها يعود لأقرب مذكور(٢٠٠٠.

قال (ع): قلت: سبحان الله ما أبعد ذهنه عا قاله بل الضمير للعود على الغنم(٢٠٠٠).

قلت: أقول بالموجب.

<sup>(</sup>٥٢٥) فتح الباري (١/٣٣٥).

<sup>(</sup>٢٦٥) انظر عمدة القاري (٣/١٥٠).

#### ٩٦ - بساب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بالتجارة في العاج.

قال (ح): قال القالي وهو أبو علي إسهاعيل البغدادي اللغوي نزيل الأندلس في أماليه العرب تسمي كل عظم عاجاً فإن ثبت هذا فلا حجة في الأمر المذكور على طهارة عظم الفيل(٥٢٠).

قال (ع): قد أنكر الخليل أن يسمىٰ عاجاً سوىٰ أنياب الفيلة ومع وجود النقل عن الخليل لا يعتبر مثل قول القالي (٥٢٨).

قلت: القالي مثبت والخليل ناف، والمثبت أولى بالقبول إذا كان ثقة ضابطاً إذ ﴿فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴾.

قال (ح): روى الدارقطني عن أم سلمة مرفوعاً: «لاَبَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ».

وقال: في سنده يوسف بن أبي السفر وهو متروك.

قال (ع): لايؤثر ذلك في يوسف بن أبي السفر وكان كاتب الأوزاعي الا بعد بيان الجرح، المبهم غير مقبول عند حذاق الأصوليين، كذا (٢٠٠٠) قال (ح) في حديث ميمونة سئل النبي عن فأرة سقطت في

<sup>(</sup>۷۲۷) فتح الباري (۲۷/۳).

<sup>(</sup>٥٢٨) عمدة القاري (١٦١/٣).

<sup>(</sup>٢٩٥) عمدة القاري (٣/ ١٦٠-١٦١).

سمن، السائل هي ميمونة وقع ذلك في رواية عن يحيى القطان، وجويرية عن مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفت رسول الله على رواه الدارقطني وغيره (۵۲۰).

قال (ع): في رواية البخاري من طريقين صريح بأن السائل غير ميمونة فلا يمكن الحمل بأنها هي السائلة (٢٠٠٠).

قلت: عليه بأن يبين ما ادعاه من الصراحة.

<sup>(</sup>۳٤٣/١) فتح الباري (۳٤٣/١)

<sup>(</sup>۵۳۱) عمدة القاري (۱۲۱/۳).

#### ۹۷ - بساب إذا ألقى على ظهر المصلى

قال (ح): في أثر ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دماً وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع أن ابن عمر كان إذا كان في صلاته فرأى في ثوبه دماً فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع خرج فغسله فبنى على ما كان صلى، وهذا يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الإبتداء والإنتهاء (٢٠٠٠).

قال (ع): هذا لا يقتضي أصلًا، وإنها يدل على أنه كان لايرى جواز الصلاة مع وجود النجاسة في المصلى مطلقاً ٥٣٠٠).

قال (ح): في حديث ابن مسعود: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان: والجزور من الإبل ما يجزر أي ما يقطع(٥٢١).

قال (ع): لا أدري من أي موضع نقل هذا(٥٣٠).

<sup>(</sup>٥٣٢) فتح الباري (١/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٥٣٣) عمدة القاري (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۵۳٤) فتح الباري (۱/۰۵۰).

<sup>(</sup>٥٣٥) عمدة القاري (١٧٢/٣).

#### ٩٨ - بـاب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

قال (ح): شنع أبوعبيد في كتاب الطهور على من أخذ بظاهر قول الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، فإنه يلزم منه أن من بال في إبريق فيه ماء ولم يغير إلا وصفاً أنه يجوز التطهر به، ولهذا نصر قول التفريق بين القليل والكثير بالقلتين(٢٠٠٠).

قال (ع): كيف ينصر بهذا الحديث وقد قال ابن العربي مداره على ضعيف أو مضطرب في الرواية أو موقوف، وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو إباضيً، واختلف في لفظه، فقيل: قلتين: وقيل: قلتين أو ثلاثاً، وقيل: أربعون قلة، وقيل أربعون عزباً.

وقال ابن عبدالبر: لا حد بحديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر.

وقال الدبوسي: خبره ضعيف ولم يقل به الصحابة والتابعون. انتهى (۵۲۰).

وكله مردود ولبسطه مواضع أخر.

قوله: قال معن: حدثنا مالك عن ابن شهاب ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة.

<sup>(</sup>٥٣٦) فتح الباري (٣٤٢/١). (٥٣٧) عمدة القاري (١٥٩/٣).

قال الكرماني: قائل قال معن هو علي فهو داخل تحت الإسناد، ويحتمل على بعد أن يكون تعليقاً.

قال (ح): هو متصل، وأبعد من قال أنه معلق (١٢٠٠) ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قالُ (ع): احتمالُ التعليق غير بعيد، كذا قال ٣٠٠ . ١٠٠٠ الما الما التعليق غير بعيد، كذا قال ١٠٠٠ .

قوله: «كُلُّ كُلْم يُكْلَمُهُ ٱلنَّسْلِمُ في سَبِيلِ اللهِ...» الحديث، كثر القول في مطابقة الحديث لترجمة الباب وهي ما يقع من النجاسة في الماء.

قال (ح): أجيب بأن مقصود البخاري تأكيد مذهبه في أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير، وذلك لأن تبدل الصفة تؤثر في الموصوف، فكما أن تغير الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة تخرجه من صفة الطهارة إلى النجاسة (١٠٠٠).

قال (ع): أخذ الجواب والإشكال من الكرماني فساقها بعبارة أخرى، ثم أورد ما قال الكرماني سؤالاً وجواباً، ثم نقل أجوبة الناس بأنه قال: ويمكن أن يقال لما كان مبنى الأمر في الماء المتغير بوقوع النجاسة، وأنه يخرج عن كونه صالحاً لاستعماله لتغير صفته التي خلق عليها أورد له نظيراً بتغير دم الشهيد، فإن مطلق الدم نجس ولكنه تغير بواسطة الشهادة، ولهذا لا يغسل ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته المذمومة إلى الصفة المدوحة، انتهى (١٤٠٠).

ولا ترى أعجب من هذا لمن نظر فيه فضلاً عمن ساقه، وهل أتى بقدر زائد فيها يتعلق بأصل المسألة.

<sup>(</sup>۵۳۸) فتح الباري (۱/۳٤٤).

<sup>(</sup>٥٣٩) عمدة القارى (١٦٤/٣).

<sup>(</sup>٥٤٠) فتح الباري (١/٣٤٥).

<sup>(</sup>٤١) عمدة القاري (١٦٤/٣).

قوله: (كَهُيْتُتِهَا إِذَا طُعِنَتْ).

قال (ح): الضمير لقوله: كلم، والتأنيث للجراحة، ويوضحه رواية القابسي كل كلمة يكلمها (١٠٠٠).

قال (ع): الكلم والكلمة مصدران، والجراحة الاسم والإسم لا يعبر به عن المصدر الله المعامرة الله المعامرة المعامرة

<sup>(</sup>۲۶۰) فتح الباري (۲۹۰/۱).

<sup>(</sup>٣٤٥) عمدة القاري (١٦٥/٣).

#### ۹۹ - بســاب البول في الماء الدائم

ذكر حديث: (لاَ يَبُولَنُّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّاثِم . . . ) الحديث.

قال (ح): استدل به بعض الحنفية على تنجس الماء المستعمل، لأن البول ينجس الماء فكذلك الإغتسال، وقد نهى عنها معاً وهو للتحريم، فدل على حصول النجاسة فيها، ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الإغتسالات لئلا يسلبه الطهورية (٥٤١).

قال (ع): هذا عجب منه لأن دلالة الإقتران عندهم صحيحة، فكيف يرد على القائل بها، مع أن مذهب أكثر أصحاب إمامه كالحنفية والتفصيل الذي ذكره تحكم (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٤٤٥) فتح الباري (١/٣٤٧).

<sup>(</sup>٥٤٥) عمدة القاري (١٦٩/٣).

## إذا ألقى على ظهر المصلي جيفة أو قذراً لم تفسد عليه صلاته

قال (ح): قوله: لم تفسد عليه صلاته محله ما إذا لم يعلم بذلك وتحادى، ويحتمل الصحة مطلقاً على قول من يقول بأن اجتناب النجاسة في الصلاة ليس بفرض، وعلى من ذهب إلى تتبع ذلك في الإبتداء دون ما يطرأ وإليه مال المصنف (١٤٠٠).

قال (ع): من أين له أن المصنف مال إلى هذا، وقد ترجم بعدم الفساد مطلقاً، وأكد بعد ذلك بها نقله عن ابن عمر وغيره (٢٥٠٠).

قال (ح) في الكلام على أثر ابن عمر: كان إذا رأى في ثوبه دماً وهو يصلي وضعه، ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عن ابن عمر: كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دماً فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع خرج فغسله ثم جاء فبنى على ما كان صلى، وهذا يقتضي أنه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام (١٩٥٠).

قال (ع): هذا لا يقتضي أصلاً إنها يدل على أنه كان يرى جواز الصلاة مع وجود النجاسة في المصلى مطلقاً (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢٤٨) فتح الباري (١/٣٤٨).

<sup>(</sup>٧٤٧) عمدة القاري (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٥٤٨) فتح الباري (١/٣٤٨).

<sup>(</sup>٤٩) عمدة القاري (٣/ ١٧٠).

قوله في حديث ابن مسعود: وعد السابع.

قال الكرماني: فاعل عد رسول الله الله الله الله الله الكرماني: فاعل عد رسول الله الله الله عمرو.

قال (ح): كيف تهيأ له الحصر مع أن في رواية مسلم ما يدل على أن فاعل عد عمرو بن ميمون (٠٠٠).

قال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك بل ذكره بالشك، فكيف ينكر عليه بلا وجه (۱۰۰).

قلت: نعم ينكر عليه لأنه حصر الشك في اثنين ظهر برواية مسلم أن المراد غيرهما.

قوله: وأَيُّكُمْ يَقَوُّمُ إلى جَزُّورِ بَنِي فُلَانٍ.

قال (ح): الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع ٥٠٠٠).

قال (ع): لا أدري من أي موضع نقله ٥٠٠٠.

قوله: البصاق.... الخ.

قال (ح): دخول هذا الباب في أول الطهارة من جهة أنه لا يفسد الماء لو خالطه (٠٠٠).

قال (ع): هذا الباب لا ذكر للهاء فيه، وإنها هو في الثوب لكن إذا كان لا يفسد الماء (٠٠٠٠).

قلت: فاعترف بها أنكر ولله الحمد.

<sup>(</sup>٥٥٠) فتح الباري (١/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٥٥١) عملة القاري (١٧٤/٣).

<sup>(</sup>٥٥٢) فتح الباري (١/ ٣٥٠) وتقدم في التعليق (٥٣٤). (٥٥٣) عمدة القاري (١٧٢/٣) وتقدم في التعليق (٥٣٥).

<sup>(</sup>۵۰۶) فتح الباري (۱/۳۵۳).

<sup>(</sup>٥٥٥) عمدة القاري (١٧٦/٣).

#### ۱۰۱ - بسا*ب* لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر

قال (ح): هو من عطف العام على الخاص(٥٠٠٠).

قال (ع): إنها يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار ٥٠٠٠.

قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.

<sup>(</sup>۵۵٦) فتح الباري (۱/۱۵۳).

<sup>(</sup>٥٥٧) عمدة القاري (١٧٨/٣).

#### ۱۰۲ - بساب الغسل بالصاع ونحوه

قال (ح): قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إن الصاع ثمانية أرطال، والصحيح الأول يعني أنه رطل وثلث، والحزر لا يعارض التحديد يعني قول مجاهد: وحزرته ثمانية أرطال مع اتفاق أهل المدينة أن صاع النبي رطل وثلث رطل ملاهم.

قال (ع): هذه العبارة تدل على أن هذا القائل لم يعرف أنه مذهب الإمام أبي حنيفة لإتيانه بالعبارة المذكورة، ولم ينفرد أبوحنيفة بهذا بل ذهب إليه النخعي والحكم بن عتيبة والحجاج بن أرطاة وأحمد في رواية، وتمسكوا بقول مجاهد، وترجيح الشارح الأول يناقض، قوله: التحديد لا يعارض الحزر، وقد اختلفوا في ذلك الفرق(٥٠٠).

قلت: الكلام إنها هو في المد.

قوله: دخلت أنا وأخو عائشة، فسألها أخوها عن غسل رسول الله على .

قال (ح): لما كان السؤال محتملاً للكيفية والكمية بينت لها ما يدل على الأمرين جميعاً، أما الكيفية فبالإقتصار على إفاضة الماء، وأما الكمية فبالإقتصار بالصاع (٥٠٠).

قال (ع): لانسلم أن السؤال عن الكمية، ولئن سلمنا فهو لم يتعرض

<sup>(</sup>٥٥٨) فتح الباري (٢٦٤/١).

<sup>(</sup>٥٥٩) عمدة القاري (١٩٦/٣).

<sup>(</sup>٥٦٠) فتح الباري (١/٣٦٥).

إلا للكيفية، وأما الكمية فقد طلبت أناءً مثل صاع من ماء فيحتمل أن يكون أقل وأكثر (١٠٠٠).

قال (ح): المراد من الروايتين أن الإغتسال وقع بمثل الصاع من الماء نقر يباً (٢٠٠٠).

قال (ع) قد تقدم قوله أن الحزر لا يعارض به التحديد ونقض كلامه ذاك بقوله هذا

قوله ثم أمنا في ثوب(١٢٠).

قال (ح): فاعل أمنا هو جابر كما سيأتي واضحاً في كتاب الصلاة ولا التفات إلى من جعله من قوله، والفاعل رسول الله(١٥٠).

قال (ع): أراد الرد على الكرماني، واستدلاله بهذا الحديث المذكور الذي أشار إليه لا وجه له(٥٠٠).

قوله: عن ابن عباس أن النبي على وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.

قال (ح): يستفاد مناسبة هذا الحديث للترجمة وهي: باب الغسل بالصاع ونحوه من مقدمة أخرى وهو أن أوانيهم كانت صغاراً، فيدخل هذا الحديث تحت قوله: ونحوه أي نحو الصاع، أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة وهو الفرق لكون كل منها زوجة له واغتسلت بعد فيكون حصة كل منها أزيد من صاع فيدخل تحت الترجمة بالتقريب(٢١٠٥).

<sup>(</sup>٥٦١) عمدة القاري (١٩٨/٣).

<sup>(</sup>۲۲٥) فتح الباري (۱/٣٦٥).

<sup>(</sup>٥٦٣) عمدة القاري (١٩٨/٣) وفي النسخ الثلاث كانت العبارة هكذا «لا يعارض به ان التحديد نقض» والتصحيح من العمدة.

<sup>(</sup>٥٦٤) فتح الباري (١/٣٦٦).

<sup>(</sup>٥٦٥) عمدة القاري (١٩٩/٣).

<sup>(</sup>٥٦٦) فتح الباري (٢١٧/١)

قال (ح): أبدى الكرماني مناسبات أخرى:

أحدها: أن يراد بالإناء الفرق المذكور

الشاني: كان الإناء معهوداً عندهم أنه هو الذي يسع الصاع فترك تعريفه اعتباداً على العرف.

الثالث: أنه من الاختصار وأن في تمام الحديث ما يدل عليه كما في حديث عائشة.

قال (ع): ذكر (ح) وجوهاً أكثرها تعسفات وأبعد وجهاً من الذي قاله الكرماني، لأن المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجال والمرأة من إناء واحد وليس المراد منه بيان مقدار الإناء ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٥٦٧) عمدة القاري (١٩٩/٣).

#### ۱۰۳ - بـــاب من أفاض على رأسه ثلاثاً

قوله في حديث جبير بن مطعم: ﴿ أَمَا أَنَا فَأُفِيضٌ عَلَىٰ رَأْسِي ثَلَاثًا ﴾.

قال الكرماني: أما للتفصيل فأين قسيمه؟

قلت: محذوف يدل عليه السياق.

قال (ح): قد أخرجه مسلم بلفظ: تماروا في الغسل عند النبي ﷺ، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي. . . . الحديث، وأما أنا فهذا هو القسيم المحذوف(٢٠٠٠).

قال (ع): الواجب أن يعطي من كل كلام بها يقتضيه الحال فلا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث جاء من طريق أخرى في باب آخر قوله ثلاثاً (٢٠٠٠).

قال (ح): محتمل أن يكون للتكرار وأن يكون للتوزيع على جميع البدن (۵۷۰).

قال (ع): قد أخرج الطبراني في الأوسط بلفظ: ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كل مرة (٧١٠).

قلت: ما بالعهد من قدم بقول قبل هذا بغير واسطة لا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث آخر.

<sup>(</sup>٥٦٨) فتح الباري (١/٣٦٧).

<sup>(</sup>٥٦٩) عمدة القاري (٢٠١/٣).

<sup>(</sup>٥٧٠) فتح الباري (١/٣٦٧).

<sup>(</sup>۷۱) عمدة القاري (۲۰۱/۳).

قوله في حديث جابر: كيف الغسل؟

قال (ح): السؤال في الحديث الأول كان عن الكمية ويشعر بذلك قوله في الجواب: ويَكْفِيكَ صَاعً (٥٧٠٠).

قال (ع): ليس الأمر كذلك وإنها السؤال في الموضعين عن حالة الغسل، والجواب بالكمية، لأن الحالة هي الكيفية ولم يقع السؤال عن حقيقة الغسل بل عن حالته ٥٠٠٠).

AND IN HER SPEED TO BE EVEN THE

the second of th

<sup>(</sup>۵۷۲) فتح الباري (۲۰۸/۱). (۵۷۳) عمدة القاري (۲۰۲/۲۰۲).

#### ١٠٣ مكرر كتاب الغسل

قوله: وقول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطُّهُّرُوا . . ﴾ الخ .

قال (ح): قدم الآية التي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النساء لدقيقة، وهي أن لفظ المائدة ﴿ فَاطُّهَرُوا ﴾ ففيها إجمال لصدقه على الغسل وعلى الوضوء، ولفظ النساء ﴿ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ﴾ فصرح بالإغتسال تبيناً للتطهير المذكور (٧٤).

قال (ع): لا إجمال في ﴿فاطهروا﴾ معناه فطهروا أبدانكم، وتطهير الأبدان هو الإغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحاً (٥٧٠).

قال (ح): في الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة في تأخير غسل الرجلين: ويمكن حمل رواية عائشة على المجاز (٢٧٠).

قال (ع): هذا خباط، لأن المجاز لا يصار إليه إلا عند الضرورة(٥٧٠).

قوله في الحديث: ﴿وَمَاأَصَابَهُ مِنَ الْأَذَىٰ ۗ.

قال (ح): أي المستقذر وليس لفظ الأذي بظاهر في النجاسة (٥٧٨).

قال (ع): هذه مكابرة(٥٧٩).

<sup>(</sup>٤٧٤) فتح الباري (١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٥٧٥) عمدة القاري (١٩١/٣).

<sup>(</sup>٧٦٦) فتح الباري (١/ ٣٦١-٣٦٢).

<sup>(</sup>٥٧٧) عمدة القاري (١٩٣/٣) والذي في العمدة هذا خطأ.

<sup>(</sup>٥٧٨) فتح الباري (٢٦٢/١).

<sup>(</sup>٥٧٩) عمدة القاري (١٩٤/٣).

قال (ح): أبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة فرج المراة (مه). فإن هذا القائل هو الذي أبعد (مه).

قال (ح): تمسك الحنفية للقول بوجوب المضمضة والإستنشاق في الغسل بفعله على ويلزمهم القول بوجوبها في الوضوء لأنه فعلها فيه، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بياناً لمجمل تعلق به الوجوب وليس الأمر كذلك (٨٠٠).

قال (ع): ليس كما قال لأنهم إنها أوجبوهما بالنص وهو قوله تعالى:

وقولة: فجعل ينفض الماء بيده استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافاً لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (٩٨٠).

قال (ع): الـذي قال بنجاسته لم يقل بأنه نجس حالة التقاطر وإنها يكون نجساً عنده إذا سأل من أعضاء المتطهر واجتمع (٥٨٠).

<sup>(</sup>٥٨٠) فتح الباري (٣٦٢/١).

<sup>(</sup>٨١) كذا في النسخ الثلاث، وهذه العبارة للعيني، حيث قال بعد أن ذكر قول الحافظ الماضي في العمدة (٣/١٩٤) قلت: هذا القائل هو الذي أبعد.

<sup>(</sup>٥٨٢) فتح الباري (٣٦٢/١).

<sup>(</sup>٥٨٣) عمدة القاري (١٩٤/٣).

<sup>(</sup>٥٨٤) فتح الباري (١/٣٦٣).

<sup>(</sup>٥٨٥) عمدة القاري (١٩٥/٣).

#### ۱۰۶ - بساب المضمضة والاستنشاق

قال (ح): أشار ابن بطال وغيره إلى أن البخاري استنبط عدم وجوبها في الغسل لأن في بعض طرق ميمونة الذي في الباب في صفة الغسل: توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أن فعلها في الوضوء وقام الإجماع على أن الوضوء غير واجب في الغسل وهما من توابع الوضوء، فإذا سقط وجوبها في الوضوء سقط في توابع الوضوء، فيحمل ما ورد من أنه فعلها على الأفضل (٨٥٠).

قال (ع): هذا الاستدلال غير صحيح لأن حديث الباب ليس له تعلق بالحديث الذي يأتي فيه اللفظ المذكور، وقد جاء أنه كان يفعلها ويواظب عليها وعدم النقل بتركها. انتهى (۱۸۰۰).

وحكاية هذا الكلام تغني عن تكلف الرد عليه، وقد صرح الحذاق بأن عدم النقل لا يدل على عدم الوقوع ولاسيما إن وجدت قرينة تدل على عدم الوقوع، وهذا أكثر هذا المعترض من الطعن على من تقدمه في حمل الكلام على المجاز أحياناً قائلاً: المجاز لا يصار عليه إلا عند تعذر الحقيقة، وهم لا يدعون المجاز إلا عند تعذرها، وذلك أن لا يقع بين الترجمة وحديثها مناسبة في الظاهر مثلاً.

ومن أمثلة ذلك قوله:

<sup>(</sup>٨٦) فتح الباري (١/٣٧٢).

<sup>(</sup>٥٨٧) عمدة القاري (٢٠٦/٣) وفي النسخ الثلاث «عدم» فزدنا قبله الواو ليصح الكلام.

#### ١٠٥٠ بياب إ

### هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة

قال (ح): أي حكمها لأن أثرها عتمل فيه ٥٨٠٠٠.

قال (ع): الجنابة أمر معنوي فلا توصف بالقدر فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: أثرها المني فهو طاهر في زعمه (٥٨٠).

قلت: من لا يفهم أن المراد النجاسة الحكمية عنها الغسل؟ إد٥٠٠).

قلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغني سماعه عن تكلف التشاغل به، والقنر بفتح المعجمة أعم من أن يكون طاهراً أو نجساً.

قوله:

<sup>(</sup>٥٨٨) فتح الباري (١/٣٧٣) كذا في النسخ الثلاث (محتمل فيه) والذي في الفتح والعمدة ومختلف فيه).

<sup>(</sup>٥٨٩) عمدة القاري (٢٠٧/٣).

<sup>(</sup>٠٩٠) كذا هو في النسخ الثلاث.

# ١٠٦ - باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرة أخرى

قال ابن بطال وابن التين وابن المنير: تكلموا على ذلك، واعتنى ابن المنير بالجواب عنه، والحديث المذكور هو حديث ميمونة في صفة الغسل أورده بلفظه: فأكفأ بيمينه على شهاله ثم غسل فرجه، ثم ضرب بيله الأرض، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه (۱۳۵).

قال (ح): مطابقة الحديث للترجمة يحمل قوله: ثم غسل جسده على عجاز الحذف والتقديم، ثم غسل بقية جسده كما في الرواية الأخرى: ثم غسل سائر جسده (٥١٠)

فقال (ع). هدا الذي ذكره أشد كلفة وأي ضرورة للحمل على المجاز، ومن قال إن البخاري قصد هذا؟ إلى آخر كلامه(٩١٣).

قوله: وعن أبي هريرة هو معطوف على الإسناد الأول، وجزم الكرماني بأنه تعليق بصيغة التمريض، فأخطأ فإن الخبرين ثابتان في نسخة همام بالإسناد المذكور، وقد أخرج البخاري هذا الثاني في أحاديث الأنبياء من رواية عبدالرزاق بهذا الإسناد(٢٠١٠).

<sup>(</sup>٩١١) انظر المتواري (ص٧٧-٧٨) لابن المنير.

<sup>(</sup>٩٩٢) فتح الباري (١/٣٨٣).

<sup>(</sup>٥٩٣) عمدة القاري (٢٢٣/٣).

<sup>(</sup>٩٤٥) فتح الباري (٢٨٧/١).

قال (ع) الكرماني لم يجزم بذلك، وإنها قال: تعليق بصيغة التمريض بناء على الظاهر لأنه لا يطلع على ما ذكر (١٠٠٠).

قلت: انظر وتعجب والله المستعان.

<sup>(</sup>٥٩٥) عمدة القاري (٢٣١/٣).

#### ۱۰۷ - بساب إذا احتلمت المرأة

قال (ح): إنها قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال، ثم للإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه ابن المنذر عن إبراهيم النخعي.

وقد استبعد النووي في شرح المهذب صحته عنه، لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد(١٠٠٠).

قال (ع): فإن قلت: حكم الرجل إذا احتلم مثل حكم المرأة، فما وجه تقييد هذا الباب بالمرأة وتخصيصه بها؟

قلت: الجواب عنه بوجهين:

أحدهما: أن صورة السؤال كان في المرأة فقيد الباب بها لموافقة صورة السؤال.

والثاني: فيه الإشارة إلى الردعلى من منع منه في حق المرأة دون الرجل، فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرجل في مثل هذا، إلى أن قال: ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد، وكأن النووي لم يقف على هذا فاستبعد صحته عنه (١٠٠٠).

قلت: انظر وتعجب.

<sup>(</sup>٩٩٦) فتح الباري (١/ ٣٨٨) والمجموع (١٤٩/٢) ومصنف ابن أبي شيبة (٨١/١).

<sup>(</sup>٩٩٧) عمدة القاري (٣/ ٢٣٤-٢٣٥).

#### ۱۰۸ - بـــاب من اغتسل عرياناً وحده، ومن تستر فالستر أفضل

ذكر فيه حديث بهزبن حكيم تعليقاً.

قال (ح): ظاهر [حديث] بهز أن التعري في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف للجواز بحديثي أبي هريرة في قصة موسى وأيوب عليهما السلام (١٩٠٠).

قال (ع): فعلى هذا لا يكون حديث بهز مطابقاً للترجمة فلا وجه لذكره هنا لكنا نقول: إنه مطابق وإيراده موجه لأنه عنده محمول على الندب(١٠١٠).

قلت: لم يفهم المراد من قول ظاهر حديث بهز. . . الخ.

قوله: في حديث أبي هريرة: «كَانَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، . . . الله قوله: فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرَّباً عال أبوهريرة: والله إنه لندب بالحجر . . . الحديث.

قال الكرماني هو إما تعليق من البخاري، وإما من تتمة مقول همام فيكون موصولاً.

قال (ح): هو من تتمة قول همام وليس بمعلق(١٠٠٠).

<sup>(</sup>٥٩٨) فتح الباري (١/٣٨٦).

<sup>(</sup>٥٩٩) عمدة القاري (٢٢٨/٣).

<sup>(</sup>۲۰۰۰) فتح الباري (۲۸۶/۱).

قال (ع): الإحتمال ظاهر، والقطع بأحد الأمرين غير مقطوع به(١٠٠٠.

قلت: لم يدع أحد القطع هنا بمعنى، لأنها احتمال بل المراد ما سيأتي به الحكم بالترجيح، ومن راجع نسخة همام من طريق البخاري عرف الرجحان المذكور.

قوله: وعن أبي هريرة. ...! فذكر قصة أيوب.

قال (ح): هو معطوف على الإسناد الأول، وبذلك صرح أبومسعود وخلف في الأطراف وهو مقتضى صنيع الإسهاعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهها.

وقال الكرماني: هو تعليق بصيغة التمريض فأخطأ، فإن الخبرين ثابتان في صحيفة همام بالسند المذكور ٢٠٠٠.

قال (ح): لم يجزم الكرماني بذلك، بل قال: هو تعليق بصيغة التمريض بناء على الظاهر لأنه لم يطلع على ما ذكر (ح)(١٠١٠.

قلت: انظر وتعجب

<sup>(</sup>۲۰۱) عمدة القاري (۲۳۱/۳).

<sup>(</sup>٦٠٢) فتح الباري (١/٣٨٧) وتقدم في التعليق (٩٩٤).

<sup>(</sup>٦٠٣) عمدة القاري (٣/ ٢٣١) وتقدم في التعليق (٥٩٥).

#### ١٠٩ - بساب كينونة الجنب في البيت

قال (ح): وهذه الترجمة زائدة، يعني باب نوم الجنب مستغنى بباب الجنب يتوضأ ثم ينام الماضية، ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق، ثم ترجم للتقييد فلا تكون زائدة (١٠٠٠).

قال (ع): بل هي زائلة، لأن المعنى الحاصل فيهما واحد وليس فيه زيادة فائدة فلا حاجة إلى ذكره (٢٠٠٠).

قوله: يرقد وهو جنب؟ قال: ونُعَمُّ وَيَتَوَضُّأُهِ.

قال (ح): نقل ابن العربي عن مالك والشافعي فقال: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، وأنكر بعض المتأخرين من الشافعية هذا النقل وقال: لم يقل الشافعي بوجوبه، ولا يعرف ذلك أصحابه، وهو كها قال، ويحتمل أن ابن العربي أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب، أو أراد أنه واجب وجوبه كها صرح الشافعي بنظيره في غسل الجمعة، والمراد تأكد استحبابه ويؤيده كونه قابلة بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض ٥٠٠٠.

قال (ع): إنكار المتأخرين هذا القول إنكار مجرد لا يقاوم الإثبات، وعدم معرفة أصحابه بذلك لا يستلزم عدم قوله ذلك.

<sup>(</sup>۲۰۶) فتح الباري (۲۹۳/۳)

<sup>(</sup>٥٠٥) عمدة القاري (٢٤٢/٦).

<sup>(</sup>٢٠٦) فتح الباري (٢٠٤/١).

<sup>(7\737).</sup> (7\387).

وأبعد من ذلك حمله كلام ابن العربي على ما قال يعرف ذلك من دقق نظره فيه (٢٠٧٠).

ثم قال (ح): جنع الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن مالكاً روى عن ابن عمر أنه كان يتوضأ وهو جنب فلا يغسل رجليه (١٠٠٠). قال (ع): هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه لأن

海南部 医乳腺等原素

الطحاوي ذهب إلى نسخ هذا الحكم أصلًا(١٠١).

<sup>(</sup>۲۰۷) عمدة القاري (۲۴۳/۳)،

<sup>(</sup>۲۰۸) فتح الباري (۱/۲۹٤).

<sup>(</sup>٩٠٩) عمدة القاري (٢٤٤/٣).

#### ۱۱۰ - بساب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس

قال (ح): في قول أبي هريرة: فانْخُنْسْتُ منه بعد أن ذكر اختلاف الروايات واقتصر على رواية المتقنين كأبي ذر الهروي وأبي علي بن السكن والمستملي وغيرهم من الحفاظ.

ثم قال: ولم يثبت لي من طريق الرواية غير هذه الروايات يعني المتقدمة وهي أربع وأشبهها الرواية الأولى، وقد نقل الشرائح فيها الفاظاً مختلفة مما صحفه بعض الرواة مما لا معنى للتشاغل بذكره(١١٠).

قال (ع): لا يلزم من عدم ثبوت غيرها عنده عدم ثبوتها عند غيره، وليس بأدب أن ينسب بعض غير ما وقف عليه إلى التصحيف، لأن الجاهل بالشيء ليس له أن يدعى عدم علم غيره به(١١١).

قلت: الملازمة ثابتة هنا لأن القصة واحدة والمخرج واحد، واللفظ الذي نطق به أبوهريرة واحد، فيا بقى إلا الترجيح والمرجوح أن يثبت في الرواية حمله على أن الراوي ذكر تلك اللفظة بالمعنى، وإن لم يثبت حمل على أنه صحفه وحمل رواية الحافظ المتقن على الصواب أولى من حمل رواية من ليس بمتقن على الصواب، فهذا وجه الكلام وليس هنا ما يثبت الجهل ولا يزيل الأدب، ولكن رمتنى بدائها وانسلت.

<sup>(</sup>٦١٠) فتح الباري (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦١١) عمدة القاري (٣١/٣).

قال (ح): وفي الحديث استئذان التابع المتبوع إذا أراد أن يفارقه "". قال (ع): هذا بعيد لأنه لا من عبارة الحديث ولا من إشارته ولا فيه تابع ولا متبوع لأن أباهريرة إنها لقي النبي على في بعض طرق المدينة اتفاقاً "".

قلت: ومن ثم هنا يناسب أن يقال: ذلك مبلغهم من العلم، أما توجيه الدعوى فإنها مأخوذة من قوله ﷺ: «أَيْنَ كُنْت؟» لأنه لما لقيه ماشياً كما في رواية الباب الذي يليه ثم انخنس فتفقده حينئذ، فلما رجع إليه قال له: «أَيْنَ كُنْت؟» فلو كان استأذنه في التوجه للاغتسال لم ينكر عليه، فيؤخذ منه استحباب الاستئذان وإنكار كون أبي هريرة تابعاً، والنبي ﷺ متبوعاً معاندة ولاسيما وقد وقع في رواية الباب الذي بعده فمشيت معه.

ومن العجب أن المعترض غفل عن اعتراضه هذا فقال في الكلام على الحديث في الباب الذي بعده وفيه أن من حسن الأدب لمن مشى مع رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك لقوله لأبي هريرة: «أَيْنَ كُنْتَ؟» فدل على أنه على استحب أن لا يفارقه حتى يعلمه، هذا كلامه بحروفه فانظر وتعجب(١١١).

<sup>(</sup>٦١٢) فتح الباري (١/ ٣٩١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٠٥).

<sup>(</sup>۲۱۳) عمدة القاري (۲/۰۲۳)

<sup>(</sup>٢١٤) انظر عمدة القاري (٢٤١/٣).

#### ١١١ - بساب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره

ذكر فيه حديث أنس أن النبي ﷺ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة.

قال (ع): المشي أعم من أن يكون من بيت إلى بيت ومن بيت إلى سوق (١٠٠).

قلت: إن كان قال هذا معترضاً فمردود، وإن قاله شارحاً فعسى، ولكن ذكر السوق يؤخذ من حديث أبي هريرة لأن النبي على أقره على ذلك.

<sup>(</sup>٦١٥) عمدة القاري (٣/ ٢٤١) قاله في الرد على الحافظ ابن حجر في قوله (وغيره) أي وغير السوق كها في الفتح (٣٩١/١).

#### ۱۱۲ - باب إذا التقى الختانان

قال (ح): عقب حديث هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة حديث: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعبَهَا الْأَرْبَع ....» الحديث، تابعه عمرو بن مرزوق، وصرح به في رواية كريمة، وقد روينا حديثه موصولاً في فوائد عشمان بن أحمد السماك قال: حدثنا عثمان بن عمر الضبي حدثنا عمروت بن مرزوق حدثنا شعبة عن قتادة، فذكره مثل سياق حديث الباب لكن قال: «وَأَجْهَدَهَا» وعرف بهذا أن شعبة رواه عن قتادة عن الحسن لا عن حسن نفسه، فالضمير في تابعه يعود على هشام لا على قتادة.

وقرأت بخط الشيخ مغلطاي أن رواية عمروبن مرزوق هذه عند مسلم عن محمد بن عمروبن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن عمروبن مرزوق عن شعبة، وتبعه على ذلك بعض الشراح وهو غلط، فإن ذكر عمروبن مرزوق في إسناد مسلم زيادة بل لم يخرج مسلم لعمروبن مرزوق شيئاً.

قوله: وقال موسى: حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا الحسن... الخ. قرأت بخط مغلطاي أيضاً أن رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى عن أبان وهو تخليط أيضاً، تبعه عليه بعض الشراح أيضاً.

وإنها أخرجها البيهقي من طريق همام وأبان جميعاً عن قتادة، فهمام شيخ أبان لا رفيقه، وأبان رفيق همام لا شيخ شيخه، ولا ذكر لموسى فيه أصلاً بل

عفان رواه عن أبان كما رواه عن موسى فهو رفيقه لا شيخه. انتهى (١١١).

أخذ هذا الفصل (ع) فادعاه ولم ينسب لمن نسبه إليه حرفاً ولفظه عمروبن مرزوق هذه عند مسلم عن محمد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن عمروبن مرزوق عن شعبة، وتبعه على ذلك صاحب التوضيح يعني ابن الملقن وهو من الغلط الصريح، وذكره في إسناد مسلم حشو زائد بلا فائدة.

وقوله: وقال موسى: حدثنا ابن أبان.

قال صاحب التلويح: رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى، وتبعه على ذلك صاحب التلويح وكلاهما قد خلطا ولم يخرج البيهقي إلا من طريق عفان عن همام وأبان جميعاً عن قتادة. انتهى (٢١٧).

#### تنييه :

حق هذا الباب أن يكون في القسم الأول، ولكن كتب هنا استطراداً.

<sup>(</sup>٦١٦) فتح الباري (١/٣٩٦).

<sup>(</sup>٦١٧) عمدة القاري (٣/ ٢٥٠).

#### ۱۱۳ - بساب غسل ما يصيب من فرج المرأة

ذكر حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْنِ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله في فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيدالله وأبي بن كعب فأمروه بذلك.

قال (ح): في قوله: فأمروه التفات لأن الأصل أن يقول: فأمروني أوْلا التفات فيه بل هو مقول عطاء بن يسار الداودي عن زيد بن خالد فيكون مرسلًا(١١٨).

قال (ع): لا التفات فيه أصلًا لأن عثمان سأل هؤلاء عن المجامع الذي لم يمن بذلك أي يغسل الذكر، والوضوء والإشارة في قوله بذلك يرجع إلى الجملة باعتبار المذكور(١١١).

قلت: إنكاره الإلتفات مكابرة ولو كان الذي قدره محتملاً لكن لم يتحقق أنه كان هناك رجل سأل، وإنها صور زيد بن خالد المسألة في رجل وقع له ذلك ماذا يفعل؟ لا أن رجلاً بعينه سأله عن ذلك، فالضمير لزيد بن خالد وأمرهم له أعم من أن يكون وقع له بنفسه، فالحكم في حقه ذلك أو وقع لغيره، وتولى هو السؤال عنه، وأنه في حق الرجل ذلك.

<sup>(</sup>٦١٨) فتح الباري (٦١٨).

<sup>(</sup>٦١٩) عمدة القاري (٢٥٢/٣).

وأما جزم المعترض بأن عثمان هو الذي سأل الأربعة المذكورين، فغلط منه لاسلف له فيه، وإنها الذي جزم به الأثمة أن زيد بن خالد لما سأل عثمان فأجابه بها ذكر، سأل بعد عثمان الأربعة المذكورين، فوافقوا عثمان، وكذلك جزم أصحاب الأطراف فذكروا ذلك في ترجمة زيد بن خالد عن علي وعن غيره ممن ذكر معه والله المستعان.

ثم قال (ح): وهذا أي القول بوجوب الغسل هو الظاهر من تصرفه أي البخاري، فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنها ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة. (١٢٠).

قال (ع): من ترجمته يفهم جواز ترك الغسل لأنه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة (٢٦٠).

قلت: هذا إنها يفهم من جواب السؤال، وأما غسل الذكر وهو المترجم به فمقصود من يترجم به أنه مشروع أعم من أن يكون غسل جميع الجسد واجباً أو لا، وهذا على رأي من لا يرى اندراج إزالة النجاسة في غسل جميع الجسد بل يشترط لها غسلاً آخر.

<sup>(</sup>٦٢٠) فتح الباري (٣٩٨/١).

<sup>(</sup>٦٢١) عمدة القاري (٦٢٣).

#### ١١٤ - أبواب الحيض

قُولُهُ: وَقُولُ النَّبِي ﷺ: ﴿هَٰذَا شَيُّءٌ...».

قال (ح): يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه لكن بلفظ هذا أمر، وقد وصله بلفظ شيء من طريق أخرى بعد خسة أبواب، والإشارة بقوله: هذا إلى الحيض. انتهى (۱۲۱).

فقال (ع): قال بعضهم: وقول النبي: «هذا شيء» يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه.

قلت: هذا كلام غير صحيح، بل قوله: «هذا شيء» يشير به إلى الحيض، وكذلك بلفظ شيء في الحديث الذي سيأتي في الباب السادس ولكنه بلفظ: «فَإِنَّ ذَلِكِ شَيَّءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ» وعلى كل تقدير فالإشارة إلى الحيض.

ثم قال: وقد استدرك هذا القائل في آخر كلامه بقوله: والإشارة بقوله: هذا إلى الحيض(١٣٣).

قلت: ظن (ع) أن فاعل يشير في كلام (ح) هو النبي على الإنكار الممزوج بالإشارة، وليس ذلك مراداً وإنها فاعل يشير في كلام (ح) للبخاري، والمعنى أن هذا المعلق أشار به المصنف إلى الموصول، وأما كلامه الأخير ففاعل يشير هو النبي على والمشار إليه الحيض لا تردد في ذلك.

<sup>(</sup>۲۲۲) فتح الباري (۱/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٦٢٣) عمدة القاري (٣/٥٥٧).

ثم قال (ح): في الجمع بين الخديث وهو قوله ﷺ: «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَىٰ بَنَاتِ آدَمَ، وبين قول بعضهم.

قال الداودي: ليس بينها منافاة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعل هذا يكون من العام الذي أريد به الخصوص(١٢٥).

قال (ع): ما أبعد هذا وكيف يجوز تخصيص عموم كلام النبي ﷺ بكلام غيره(٢٠٠٠).

قلت: إنها قال ذلك تحسيناً للظن بالداودي إن كان له فيها ذكر مستنداً فيكون من هذا الباب، ثم أثبت (ع) ما نفاه فقال: ظهر لي في التوفيق بينهها أن الله عاقب بني إسرائيل بقطع الحيض عنهن مدة، ثم رحمهم فأعاده، لأن الحيض سبب الغسل عادة، فلها أعاده كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع، فأطلق الأول بهذا الاعتبار.

قلت: قبل رميت إخراج بعض بنات آدم من عموم كتابة الحيض عليهن، وهذا غير مخصص للعموم، وكان قد عاب قول (ح) يمكن الجمع بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لا ابتداء وجوده.

قال (ع): هذا كلام من لا يذوق المعنى، وأنه مناف لقوله: أول ما أرسل، وفي أين ورد مكثه في نساء بني إسرائيل، ومن نقل هذا انتهى(٢١٦).

فيقال: وفي أين ورد أن الحيض انقطع عن نساء بني إسرائيل مدة، ثم عاد؟ ومن نقل هذا أعجب ما يأتي به هذا الرجل ولا سيها مع قرب العهد.

<sup>(</sup>٦٢٤) فتح الباري (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٦٢٥) عمدة القاري (٦/٣).

<sup>(</sup>٦٢٦) عمدة القارى (٣/٢٥٢).

#### ۱۱۵ - بساب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

ذكر حديث عائشة: كنت أرجل رأس رسول الله ﷺ وأنا حائض، فليس في الحديث ذكر الفعل المترجم به.

قال (ح): لعله ألحق الغسل قياساً أو أشار به إلى حديثها الآتي في باب مباشرة الحائض، فإن فيه ذكر الغسل ٢٢٠٠٠.

قال (ع): لا وجه لما قال لأن وضع التراجم في الأبواب هل هو حكم شرعي حتى يقاس حكم فيها على حكم آخر(٢١٨).

医心脏 医阿克里氏管 表别教会 医鼻头脑 网络马拉

<sup>(</sup>٦٢٧) فتح الباري (١/١).

<sup>(</sup>٦٢٨) عمدة القاري (٦٧٨).

## ترك الحائض الصوم

ذكر فيه حديث أبي سعيد وفيه: قلن: وما نقصان ديننا؟

قال (ح): نفس هذا السؤال دال على نقصان العقل لأنهن سلمن ما نسب إليهن من إكثار اللعن وكفران العشير والإذهاب ثم استشكلن كونهن ناقصات (۲۹).

قال (ع): هذا استفسار وليس باستشكال(٥٣٠).

قلت: هذا هو التعنت.

<sup>(</sup>٦٢٩) فتح الباري (٦/١). (٦٣٠) عمدة القاري (٢٧١/٣).

#### ۱۱۷ - بــاب اعتكاف المستحاضة

قال (ح) في الكلام على حديث عائشة: أن النبي الله اعتكف معه بعض أزواجه وهي مستحاضة.

قلت: كأن ابن الجوزي قد ذهل عن الروايتين في هذا الباب إلى آخر الكلام على ما يتعلق بذلك فأخذه برمته من كلام (ح) إلى أن وصل إلى قول (ح).

قوله: وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر.

قال (ح): هو العنعنة: أي حدثني عكرمة عن عائشة بكذا، وزعم عكرمة أن عائشة رأت فهو موصول وأبعد من زعم أنه معلق.

قال (ع): أراد الرد على الكرماني فإنه قال: وهذا إما تعليق من البخاري وإما من بقية قول خالد فيكون مسنداً أو هو عطف من جهة المعنى على عكرمة، أي قال عكرمة،

قال (ع): ووجه الكلام مع الكرماني فلا وجه لرده(١٣١).

<sup>(</sup>٦٣١) فتح الباري (٢/١١) وعمدة القاري (٣/٣٧) كذا في كل النسخ، وفي عمدة القاري أي قال خالد: قال عكرمة، وزعم عكرمة.

كذا قال، وأي رد هنا إنها قال (ح): أبعد، لأن الأول أظهر فهو أقرب ولم ينف الاحتمال، فانظر إلى من يأخذ كلام من تقدمه بالفاظه ولا ينسب إليه شيئاً بل يعبر بقوله.

قلت: والذي قال إنها هو من أغار على كلامه حتى إذا ظن أنه.... من... لا يسامحه فيها بل يظهرها ويعيبها، ولو كان لها وجه من الصواب فلله الأمر(٢٣٥).

\*\* 第1995年 \$ 1996年 19

<sup>(</sup>٦٣٢) كذا في النسخ الثلاث تين بياض قبل وبعد كلمة ومن.

#### ١١٨ - بساب هل تغتسل المرأة في ثوب حاضت فيه

ذكر فيه حديث إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة.

قال (ح): في آخر هذا الباب:

#### فائدة:

ظن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع، ومن جهة دعوى الإضطراب. . . وساق الكلام على ذلك ١٣٣٠.

فقال (ع) في أول الباب قيل: هذا الحديث منقطع ومضطرب، فساق ما ذكره وعبر عنه بقوله ورد عليه، ولم ينسب شيئاً من ذلك لمن أسهر فيه ليله وأتعب فيه فكره، فالله حسيبه(١٣١).

<sup>(</sup>٦٣٣) فتح الباري (١/١٤).

<sup>(</sup>۲۳٤) عمدة القاري (۲۸۰/۳).

# ١١٩ - باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض

أورد من طريق منصور عن صفية عن عائشة أن امرأة سألت النبي علم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل، فقال: «خُذي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرِي بَهَا» إلى أن قالت عائشة: فاجتبذتها إليَّ، فقلت: تبتغي أثر الدم.

قال (ح): ليس في الحديث ما يطابق الترجمة لأنه ليس فيه الغسل ولا الدلك.

وأجاب الكرماني تبعاً لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك، وبأن المراد من كيفية الغسل الصفة المختصة بغسل الحيض وهو التطييب لا نفس الإغتسال. انتهىٰ (٢٠٠).

وهو حسن على ما فيه من كلفة ثم قال في شرح قولها: فأمرها كيف تغتسل قال: «خذي» فقال الكرماني: هو بيان لقولها: أمرها، فإن قيل: كيف يكون بياناً للإغتسال والإغتسال صب الماء لا أخِذ الفرصة؟

فالجواب: أن السؤال لم يكن عن نفس الإغتسال، لأنه معروف لكل أحد بل كان لقدر زائد على ذلك.

وسبقه الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة وقوفاً مع هذا اللفظ الوارد، وأحسن منه في الجواب أن المصنف جرى على عادته في الترجمة مما

<sup>(</sup>٦٣٥) فتح الباري (٤١٤/١) وفي النسخ الثلاث «منصور صفقة عن عائشة» وهو خطأ وصححناه «منصور عن صفية عن عائشة».

تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده، وإن لم يكن المقصود منصوصاً فيها ساقه، وبيان ذلك أن مسلماً أخرج هذا الحديث من الوجه الذي أخرجه منه البخاري، فقال بعد قوله: كيف تغتسل ثم تأخذ، فأتى بلفظة ثم الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الإغتسال.

ثم رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة فقال فيها: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكاً شديداً حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة الحديث فهذا مراد الترجمة لاشتهاله على كيفية الغسل والدلك، وإنها لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه (۱۲)

قال (ع): مغيراً على هذا الفصل برمته غافلاً عها تقدم له من إنكاره أن يكون البخاري يترجم بشيء ويحيل به على ما ورد في بعض طرق ذلك الحديث عنده في موضع آخر فضلاً عن غيره، وقد تكرر إنكاره لذلك فيها مضى، وأما هنا فإنه قال مطابقة هذا الحديث الترجمة انه يدل على الدلك بطريق الإستلزام، وأما كيفية الغسل فالمراد بها الصفة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الإغتسال مع أن الكيفية مذكورة في أصل الحديث الذي ذكره واكتفى به على عادته أنه يذكر ترجمة ويذكر فيها ما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يذكره.

وتمامه عند مسلم فإنه أخرجه من طريق ابن عيينة، فساق [كلام] (ح) إلى قول ه وليس هو على شرطه. فأغار على كلام من سبقه فادعاه وخالف عادته في إنكار مثل ذلك على ما تقدم صواباً، فكيف رضى به هنا وإن كان الذي ذكره هنا صواباً؟ فما وجه تكرار إنكار مثله فيها مضى وعدم التورع في

<sup>(</sup>٦٣٦) فتح الباري (١٤/١٤-١٤)

إيهام ما تعب غيره عليه بأن ينسبه إلى نفسه والله المستعان ١٣٧٠.

وقد رجع إلى ارتضاء هذا الجواب فقال في باب امتشاط المرأة عند غسلها ما نصه: قيل جرت عادة البخاري في كثير من التراجم أنه يشير إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصاً فيها ساقه كها تقدم في باب دلك المرأة نفسها(٦٣٨).

<sup>(</sup>۱۳۷) عمدة القاري (۲۸۶/۸۸ ۲۸۰).

<sup>(</sup>٦٣٨) عمدة القاري (٦٨٨/٣).

### ۱۲۰ - بــاب مخلقة وغير مخلقة

قال (ح) رويناه بالإضافة والتقدير باب تفسير قوله تعالى: ﴿ يُحَلِّقِةٍ وَغَيْرُ خُلَّقَةٍ ﴾ وبالتنوين وتوجيهه ظاهر(١٣٩).

وذكر فيه حديث أنس: أن الملك يقول: ﴿إِذَا وَقَعَتِ النَّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ يَارَبُ نُطْفَةٌ . . . الحديث.

ومطابقته للترجمة أن الحديث مفسر للآية، وأوضح منه ما أخرجه الطبري من طريق علقمة عن ابن مسعود قال: «إِذَا وَقَعَتِ النَّطْفَةُ فِي الرَّحِم بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا فَقَالَ: يَارَبُ مُخَلِّقَةً أَوْ غَيْرُ نُخَلِّقَةً. . . الخ المناهات

قال (ع): ليت شعري أنه روى هذا عن البخاري نفسه أم عن الفربري، وكيف يقول: باب تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ خُلُقَةٍ وَغَيْرُ خُلُقَةٍ ﴾ وليس في قوله تعالىٰ وغير مخلقة، وإنها ذكر المضغة وهي مخلقة وغير مخلقة. انتهىٰ (۱۴).

<sup>(</sup>٦٣٩) فتح الباري (١/١٨٤).

<sup>(</sup>٩٤٠) فتح الباري (١/١٨٤).

<sup>(</sup>٦٤١) عمدة القاري (٢٩١/٣) قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص٥٥) إني قدمت مرارا أن العيني رحمه الله تعالى لا يبالي بنقل عبارة ابن حجر بتراء أو مقصوصة الجناح، وليس ذلك من دأب الأمين، والكلام المنقول معروض على البحث والتطبيق، وإذا لم يطابق تسقط الدعوى بطبيعتها، وهو خلاف المقصود من فن الجدل.

صاحله أن العيني اعترض على إعرابه بالإضافة، واستحسن تنوين الباب =

وص هدا الإعتراض يعرف مقدار فهم هذا المعترض ومعرفته بتركيب الكلام والله المستعان

وقد تلقى هذا المعترض ما ذكره (ح) في شرح هذا الباب فأغار عليه ولم ينسب إليه منه إلا ما ظن أنه غير مرضى كقول (ح) لما ذكر قول ابن بطال غرض البخاري إدخال هذا الحديث في أبواب الحيض بكونه مذهب من يقول: إن الحامل لا تحيض

قلت: وفي الإستدلال بهذا الحديث لذلك نظر لأنه لا يلزم من كون ما يخرج من فرج الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه ليس بحيض، وما ادعاه المخالف من أنه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعله يحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأن هذا دم بصفات الحيض في زمن إمكانه، فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان(١٤٦).

قال (ع): أنا ادعيت الخلاف وعليَّ البيان أما أولاً فنقول: لنا أحاديث، فذكر حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض، وحديث أبي

(٦٤٢) فتح الباري (١/٤١٩).

بالمعمى الذي طول قيه الذيول، ثم تهكم بتمنيه أن يعلم روايته الإضافة هي عن نفس البخاري أو عن الفربري، وهو يعلم أن الرواية عن شيخه، وهو عن مثله، وهكدا إلى الفربري أو ابن قرنية أو ابن شاكر عن البخاري كها هو مقيد في أول هذا الشرح، ونحن لو لم نعلم أن سند العيني عن شيخه العراقي وابن حيدرة إلى محمد بن يوسف بن مطر الفربري، لسألناه: هل روايتك عن البخاري نفسه أو بواسطة؟ لكن مثل هذا ليس من دأب المحصلين ولا المفيدين ولا المستفيدين، على أن استحسانه تنوين الباب لابد من أن يكون رواه كذلك، وأفعل التفضيل يقتضي أن يكون رواه غير منون، ولا يكون إلا بالإضافة، ويكاد يكون عين ما قاله ابن حجر، وكفانا ذلك مؤونة الكلام المتولد بعضه من بعض فافهم والله أعلم.

سعيد في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض، وحديث رويفع بن ثابت بمعناه.

قال: فجعل وجود الحيض على براءة الرحم من الحبل.

وذكر أثراً عن على: أن الله رفع الحيض عن الحبلي، وآخر عن ابن عباس نحوه، وأثراً عن عائشة قالت: الحبلي لا تحيض(١٩٤٦).

قلت: نحن لا نمنع أن الحامل لا تحيض مطلقاً، بل نسلم أن الغالب أنها لا تحيض، ولكن ربها حاضت، ودليلنا المشاهدة فهم يدعون أنه دم فساد وهو محل النزاع.

<sup>(</sup>٦٤٣) عمدة القاري (٢٩٢/٣).

#### ۱۲۱ - بساب إقبال المحيض وإدباره

فيه أثر عن زيد بن ثابت وقد خبط فيه (ع) ما يعرفه من نظر في كلامه إلى أن قال: قال (ح): نسبه أن تكون بنت زينب هي أم كلثوم، وزعم بعض الشراح أنها أم سعد ٢٤٠٠٠.

قال (ع): أراد بقوله بعض الشراح مغلطاي ليت شعري ما الفرق بين زعم هذا وزعمه هو حيث قال: وكأنها هي المبهمة. انتهى.

ووجه الترجيح أن أم كلثوم كانت زوج سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، وأما الرواية: فلم أر لواحدة من أولاد زينب بنت زيد بن ثابت رواية إلا لها، وأما مغلطاي فاستند إلى ابن عبدالبر ذكرها في الصحابة.

قلت: لم يذكرها إلا من رواية عبسة بن عبدالرحمن، ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب لزيد بن ثابت ابنة يقال لها أم سعد.

قال (ع): ذكره الذهبي فقال: أم سعد بن زينب. انتهى (١٤٠٠).

فالـذهبي تبع ابن عبدالبر، والذي نفاه (ح) إنها هو عن أهل العلم بالنسب، فكيف يستقيم هذا الرد؟!

ثم قال (ح): قيل عابت عليهن لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل، وفيه نظر لأنه وقت العشاء (٢٤٠٠).

<sup>(</sup>٦٤٤) فتح الباري (١/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٦٤٥) عمدة القارى (٢٩٨/٣).

<sup>(</sup>٦٤٦) فتح الباري (١/٢١).

قال (ع): لم يدل شيء على أنه كان وقت العشاء لأن طلب الصباح لأمر لا يكون غالباً إلا في شدة الظلمة، وشدة الظلمة لا تكون إلا في جوف الليل. انتهىٰ (١٤٧٠).

وكان عنده أن وقت العشاء لا يمتد إلى الفجر ولا إلى نصف الليل بل ولا إلى ثلث الليل بل ولا إلى ربع الليل، ولا يشك أحد أن الليل قبل أن يمضي ربعه تشتد ظلمته، فها وجه الإعتراض؟!

医牙孔囊炎 医外外原丛 化二氢氯化甲基氯化

and the second of the second o

化氯酚基酚酚 医腹腔 电二次电流

say refer they were all the true to safe

<sup>(</sup>٦٤٧) عمدة القاري (٦٤٧-٢٩٩).

# ١٢٢ - بساب المرأة تحيض بعد الإفاضة

قوله في حديث عائشة في قصة صفية: «أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟» قالوا: لل

قال (ح): كذا فيه قالوا: موضع قلت بالإفراد، وقلن بالجمع المؤنث، وكأنه ذكره باعتبار من معهن من محارمهن أو خدمهن (١٤٨٠).

قال (ع): ليس هذا بصحيح لأن فيه تغليب الإناث على الذكور.

وقال الكرماني: أي قال الناس والأوجه أن يقال قالوا أي الحاضرون هناك وفيهم الرجال والنساء(٢٤٩).

قلت: الرجال هم المراد بقوله: محارمهن وخدمهن.

<sup>(</sup>٦٤٨) فتح الباري (١/٢٨) وراجع مبتكرات اللآلي والدرر (ص٥٦-٥٣). (٦٤٩) عمدة القاري (٤٣١٣/٣)

#### ۱۲۳ - بساب إذا رأت المستحاضة الطهر

قال (ح): أي امتاز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي دم الاستحاضة طهراً، أو المراد انقطاع الدم أصلاً والأول أوفق (٢٠٠٠).

قال (ع): هذا يقتضي أن دمها مستمر والترجمة ليست كذلك لأن حقيقة الطهر الإنقطاع عن الحيض، ودعوى المجاز لا داعي ولا فائدة، ودعواه أن الأول أوفق مردودة بل الثاني الموافق (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٦٥٠) فتح الباري (١/٢٩).

<sup>(</sup>١٥١) عمدة القاري (٣١٤/٣).

# ١٢٣ مكرر- كتاب التيمم

قوله: قول الله، في رواية الأصيلي وقول الله بزيادة واو، والجملة استثنافية (١٠١).

قال (ع): وقع في رواية الأصيلي بلا واو فوجهه أن يكون مبتدأ وخبره قوله ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا ﴾ وفي رواية غيره بواو العطف والتقدير وفي مثال قول الله.

قال: وقال (ح) الجملة استئنافية وهو غير صحيح، لأن الإستئناف جواب عن سؤال مقدر وليس له محل هنا، فإن قال: الإستئناف لغوي، قلنا: ليس بصحيح أيضاً لأنه في اللغة الإعادة ولا محل له هنا١٥٠١.

قوله: في حديث جابر: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ وَيُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً».

قال (ح): لا يعترض بأن نوحاً كان مبعوثاً إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمناً معه، وقد كان مرسلاً إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته، وإنها اتفق بالحادث الذي وقع، وهو

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص٥٣) بعد ذكر قوليها: وحيث أن العيني نفى الاستئناف هنا بوجهيه لزم بيانها أولا، ثم المطابقة بالجواز وعدمه

فَالْإِسْتَتَنَافُ لَغَةَ الْإِبْتَدَاءَ، فَفَي القَامُوسُ: وَالْإِسْتَثَنَافُ الْإِبْتَدَاءَ، وبعده في التاج: وقد استأنف الشيء وائتنفه أخذ أوله وابتدأه، وقيل استقبله.

وأما معناه اصطلاحا ترك الواو بين جملتين نزلت إحداهما منزلة السؤال، وتسمى الثانية استئنافا أيضا، ولا يصار إليه إلا لجهة لطيفة، إما لتنبيه السامع على معرفته أو لاعتنائه أن يسأل، أو لقصد تكثير المعنى مع قله اللفظ إلى غير ذلك كما في الكليات، وعليك أنت بتطبيق هذه الوجوه كلها على كلمات ابن حجر أف لا تجدها مناسبة لها؟ مثلا إذا سأل السامع لقول البخاري (كتاب =

<sup>(</sup>۲۵۲) فتح الباري (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢٥٣) عمدة القاري (٢/٤).

انحصار الخلق في الوجود من بعد هلاك سائر الناس، وأما نبينا ﷺ فثبت اختصاصه بذلك، وساق الكلام في ذلك فانتهبه بحذافيره إلى أن قال: وعندي جواب آخر وهو أن الطوفان لم يرسل إلا على قومه الذي هو منهم ولم يكن عاماً. انتهى (١٥٥).

وكانه تلقىٰ ذلك من دعوى أهل الملل أن الطوفان لم يكن عاماً في جميع الأرض، وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الإسلام.

التميم) وقال: ماذا يناسب هذا الكتاب من القرآن؟ أفلا يكون الجواب (يناسبه قول الله تعالى الخ) وهكذا يقال في تطبيق الباقي بها يناسبه.

وأما تطبيقه على أنه استئناف لغوي فظاهر، وتقديره وقول الله (فلم تجدوا) مناسب لكتاب التيمم، وهذا كله مجاراة لقول العيني: وقال بعهضم (ابن حجر) الواو للاستئناف. وأما عبارته التي نقلها فهذا نصها: والجملة للإستئناف، فهذه الجملة الوجيزة لك أن تذهب معها كل مذهب، في كون الكلام في ذات الواو أو غيرها مع مراعاة الاستئنافين فافهم.

(٢٥٤) فتح الباري (١/٤٣٦) وعمدة القاري (٩/٤).

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص٤٥) بعد نقل كلاهما: ما علل به العيني نظره هو من جملة كلام ابن حجر الذي أعرض العيني عن نقله.

وحاصل الإشكال الذي ملا دفاتر الأولين والآخرين أن قوله «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة» ينافي عموم رسالة نوح بدليل غرق جميع من على الأرض. باضافة ﴿وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ وجواب ابن حجر أن رسالة نوح خاصة إلى قومه كما هو في جميع القرآن كقوله ﴿إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ﴾ وعمومها صوري لعدم وجود غير قومه، إلا أنه يرد عليه أن احتمال وجود غير قومه الذين لم يرسل إليهم قد نالهم الغرق، ولا عذاب إلا بإرسال الرسل.

أما جواب العيني الذي استحسنه وتبجح به، فهو في غاية الحسن في الظاهر لولا ما قاله علماء التاريخ كابن الأثير وابن خلدون بل والمفسرون مما يخالفه، ثم ذكر قولها، ثم قال وبعد فإن المسألة قديمة مشهورة، وبحثنا ينحصر في كلامي الشيخين وقد سمعته، والله أعلم.

### ۱۲۶ - بساب التيمم ضربة

كتاب التيمم . إلى أن قال: باب التيمم للوجه والكفين.

قال (ح): جزم بالحكم مع شهرة الخلاف لقوة دلالته، فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعبار، وما عداهما إما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه، فأما حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مطلقاً، وأما حديث عبار فورد بذكر الكفين [المرفقين] في الصحيحين وبذكر الكتفين في السنن وما في الصحيح أصح (١٠٠٠).

قال (ع): لم يصح . . . الخ غير مسلم لأنه صح، فروي عن جابر مرفوعاً وصححه الحاكم، فلا يلتفت إلى قول من منع صحته. انتهى (١٥١).

وهذا دفع بالصدر لأنه دخل في قول (ح) وما عداها فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، وحديث جابر من الشق الثاني.

قال (ح): قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبدالله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسى وإلا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيها دون الجماع، وجعل التيمم بدلاً من الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلاً من الغسل ٢٠٥٥.

قال (ح): قوله في سورة المائدة: قال الخطابي وغيره فساق ما نقله (ع)

<sup>(</sup>٩٥٥) فتح الباري (١/٤٤٤\_٥٤٥).

<sup>(</sup>۲۰۱) عمدة القاري (۲۰/٤).

<sup>(</sup>۲۵۷) فتح الباري (۲/۲۰۳).

بعينه. ثم قال: قلت: لو أراد بالملامسة الجهاع لكان يخالف الآية صريحاً، وإنها تأولها على معنىٰ غير الجهاع. انتهىٰ (١٥٨).

وفي كون هذا يعترض به كلام الخطابي نظر والله المستعان.

قال (ع): قوله قلت «وإنها كرهتم هذا لذا» قائل ذلك هو شقيق قاله الكرماني، وليس كها قال بل هو الأعمش، والمقول له هو شقيق كها صرح بذلك في رواية عمر بن حفص التي مضت قبل هذه (١٠٥١).

قلت: انظروا وتعجبوا عمن يأخذ كلام من قبله فينسبه إلى نفسه قائلاً: قلت: وهو مع ذلك يعير المذكور حيث استعان ببعض كلام غيره في كلام له.

<sup>(</sup>۲۰۸) عمدة القاري (۲۷/٤).

<sup>(</sup>٢٥٩) عمدة القاري (٤/٤) وفتح الباري (١/٤٥٦).

### ١٢٥ - بساب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة وبه قال عطاء

قال (ح): أي بهذا المذهب قال: الصواب أن يقول أي بها ذكر. قال: باب التيمم للوجه والكفين إلى أن قال: حدثنا حجاج.

قال (ح): تابعه علي بن عبدالعزيز عن حجاج عن ابن المنذر والطبراني، وخالفها محمد بن خزيمة شيخ البخاري، فقال في السند عن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه، أخرجه الطحاوي عنه وأشار إلى أنه وهم فيه لأنه سقطت من روايته لفظة ابن ولابد منها، وكانت عن ابن عبدالرحمن وأبزى والد عبدالرحمن لا رواية له في هذا الحديث(١٠٠٠).

قال (ع): قال البخاري: حدثنا حجاج فساقه قال: وقال الطحاوي: حدثنا محمد بن خزيمة في إسناده عن عبدالرحمن بن أبزى. هو عن ذر عن عبدالرحمن بن أبزى.

قال (ع): قلت: رواية محمد بن خزيمة مبني على صحة قول من يقول أن ابن أبزى والد عبدالرحمن صحابي وهو قول ابن منده، ثم ساق كلام ابن الأثير في ترجمة أبزى والد عبدالرحمن، وآخر ما قال: ولا تصح له صحبة ولا رواية، ولأبيه عبدالرحمن صحبة ورؤية، ولذلك لم يذكر أبوعمر أبزى في الصحابة، ثم ذكر الاختلاف في صحبة عبدالرحمن. انتهى (١١١).

<sup>(</sup>٦٦٠) فتح الباري (١/١٥) فتح الباري (١/١٤).

<sup>(</sup>٦٦١) عمدة القاري (٢١/٤) عمدة القاري (١٣/٤).

والبناء الذي ذكره مردود فإنه على تقدير أن يصح لا يرى صحبته، لكن لا رواية له في شيء من الطرق الموجودة في هذه الكتب المتداولة، والذي أثبت صحبته احتج له برواية أخرى [باب بسند آخر قال الأتقياء](١١٠٠).

قال (ح): قوله: التيمم للوجه والكفين أي هو الواجب(١٦٢).

قال (ع): لا يفهم منه الوجوب لأنه أعم (١١١).

قال (ح): وأتى بالجنم مع شهرة الخلاف لقوة دليله لأن الأحاديث الواردة لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعار وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه، وحديث أبي جهم ورد بذكر اليدين مجملًا، وحديث عار ورد بذكر الكفين في الصحيحين، وورد بذكر المرفقين في السنن، فكان ما في الصحيح هو الراجح (١٥٠٠).

قال (ع): قوله: لم يصح منها غير مسلم لأن الحاكم صحح حديث جابر، وكونه ورد موقوفاً لا يمنع صحته مرفوعاً بل يقويها(١١١).

وقوله: ورد مجملاً، ليس كذلك بل هو مطلق، إلا إن كان يريد الإجال اللغوي، وقد بين الدارقطني المراد بقوله إلى اليدين بقوله: فمسح وجهه وذراعيه.

قوله: يكفيك الوجه والكفين.

قال (ح): كذا لأبي ذر بالنصب فيهما على المفعولية أو بإضمار أعني أو

<sup>(</sup>٦٦٢) ما بين المعكوفين كذا هو في النسخ الثلاث.

<sup>(</sup>٦٦٣) فتح الباري (١/٤٤٤).

<sup>(</sup>۲۲٤) عمدة القاري (۲۰/٤).

<sup>(</sup>٦٦٥) فتح الباري (١/٤٤٤مع) وتقدم في التعليق (٦٥٥)

<sup>(</sup>۲۲٦) عمدة القاري (۲۰/٤).

أخص أو بتقدير مسح الوجه والكفين أي أن يمسح ١٦٧٥.

قال (ع): هذا كلام من لم يمس من العربية، لأن الأول يبقى الفعل بلا فاعل على العادة فواجد الفعل فاعل فلا حاجة لتقدير(١٦٨٠).

قال (ح): هذه المسألة يعني أن التيمم يرفع الحدث وافق فيها البخاري الكوفيين والجمهور على خلاف ذلك (١٦٠٠).

قال (ع): هكذا عكس القضية، بل الجمهور على الموافقة(٧٠٠).

قال (ح): واحتج البخاري بقوله في هذا الحديث: (فإنه يكفيك) أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على أعم من ذلك في النوافل خاصة، وخرجت الفرائض بدليل(١٧١).

قال (ع): معنى الأعم يدخل الفرائض والنوافل، وأطال في تقرير ذلك وليس هو محل النزاع ٢٧٠٠.

قوله: ثم عم الرابع.

قال (ح): يجوز أن يكون الاثنان الأخران عمران بن حصين وذو خبر ٢٣٥٠.

قال (ع): هذا تعرف بالحدس والتخمين(١٧١).

<sup>(</sup>٦٦٧) فتح الباري (١/٤٤٥).

<sup>(</sup>٦٦٨) عملة القاري (٢٢/٤).

<sup>(</sup>٦٦٩) فتح الباري (١/٤٤٦).

<sup>(</sup>۲۷۰) عملة القاري (۲٤/٤).

<sup>(</sup>٦٧١) فتح الباري (١/٤٤٧).

<sup>(</sup>٦٧٢) عملة القاري (٢٤/٤).

<sup>(</sup>٦٧٣) فتح الباري (١/٤٤٩).

<sup>(</sup>۲۷٤) عملة القاري (۲۷/٤).

قلت: لا يندفع الاحتمال بهذا القول.

قوله: أصابتني جنابة ولا ماء.

قال (ح): أي معي أو عندي(١٧٠٠).

قال (ع): هذا كلام من لم يمس شيئاً من العربية لأن لا لنفي الجنس فأي شيء يقدر خبر لا بقوله معي، وعدمه عنده لا يستلزم عدمه عند غيره فلا يستقيم نفي جنس الماء(١٧١).

قوله: مزادتين أو سطيحتين.

قال (ح): الشك من عوف (۱۷۷).

قال (ع): تعيين عوف من أين؟ (١٧٨).

قوله: (حتى جمعوا لها طعاماً).

قال (ح): فيه إطلاق الطعام على غير الحنطة والذرة خلافاً لمن أبى ذلك (١٧٠).

قال (ع): هذا القول يخالف أهل اللغة (٢٨٠).

<sup>(</sup>٦٧٥) فتح الباري (١/١٥٤).

<sup>(</sup>٦٧٦) عمدة القاري (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٦٧٧) فتح الباري (١/٢٥٤).

<sup>(</sup>۲۷۸) عمدة القاري (۲۹/٤).

<sup>(</sup>۹۷۹) فتح الباري (۱/۴۰۲).

<sup>(</sup>٦٨٠) عمدة القاري (١/٤).

#### ۱۲۵ - بساب بلا ترجمة

قال (ح): هو بمنزلة الفصل من الباب السابق لكن ليس في الحديث الذي ذكره التصريح بضربة واحدة فيحتمل أن يكون أخذه من عدم التقييد لأن المرة الواحدة أقل ما يحصل به الإمتياز فوجوبها متعين (١٨١).

قال (ع): فإن قلت: هذا لا يطابق الترجمة قلت: إن كان لفظة باب موجوداً على رأس الحديث فلا يحتاج إلى جواب، وإن كان غير موجود فالجواب أنه أطلق فلم يقيد بضربة ولا ضربتين، وأقله يكون مرة واحدة فيدخل في الترجمة فافهم فإنه دقيق. انتهى ١٨٥٠.

فانظر كيف يأخذ كلام من سبقه فيدعيه بقوله: قلت: ثم يصفه بأنه دقيق، وهو فيها تقدم مراراً ينسب الذي سبقه إلى عدم الفهم والمعرفة ويعيب عليه أخذ كلام غيره من غير نسبته إليه، وكأنه لم يستحضر (لا تنه عن خلق وتأتي مثله) والله حسيبه.

من:

<sup>(</sup>٦٨١) فتح الباري (١/٧٥٤).

<sup>(</sup>٦٨٢) عمدة القاري (٤/٣٨).

#### ١٢٦ مكرر- كتاب الصلاة

نقل (ع) من كلام (ح) في حديث الإسراء من قصة رؤية آدم، ثم بينه احتمالاً له، فعبر بقوله: فإن قلت كذا قلت كذا، ونقل كلام (ح) بعينه ناسباً له لنفسه، والكتاب طافح بذلك لكنه ربها تصرف فيه فيندمج، وربها أخذ مصالقة في الكلام على حديث سلمة بن الأكوع المعلق ٢٨٣٥.

قال (ح): من صحح هذا الحديث فقد اعتمد على رواية الدراوردي يعني دون رواية عطاف بن خالد، فإن الدراوردي ثقة، وفي عطاف ضعف(١٨٠).

قال (ع): يجوز أن يكون اعتمد على موسى بن إبراهيم البخاري لا على موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وقد سلم هو التفرق بينها، وأن المخزومي أرجع من التيمي، وإنها أشار الشارح إلى أن رواية من قال الدراوردي عن موسى بن محمد بن إبراهيم مرجوحة ولا جله (١٨٥٠).

قال (ح): وذكر محمد في نسب موسى بن إبراهيم شاذ(١٨١٠).

قال (ع): حكمه بشذوذه إن كان من جهة إنفراد الطحاوي [به فليس بشيء(١٨٧)، قلت:] بل من جهة الراوي له عن الدراوردي وهو شيخ شيخ

<sup>(</sup>٦٨٣) طابق بين ما في الفتح (١/ ٤٦١-٤٦٤) وعمدة القاري (٤/٣٤-٤٤).

<sup>(</sup>٦٨٤) فتح الباري (١/٢٦٤).

<sup>(</sup>٦٨٥) عمدة القاري (١/٥٥).

<sup>(</sup>٦٨٦) فتح الباري (١/٤٦٦).

<sup>(</sup>٦٨٧) عمدة القاري (٤/٥٥).

الطحاوي، وأما دعواه أن الشاذ من ثقة مقبول فهو خلاف ما صرح به ابن الصلاح وغيره من أثمة الحديث أن من شرط الصحيح أن لا يكون شاذاً، وكذلك الحسن والمقبول عندهم منحصر في الصحيح والحسن فانظر وتعجب.

قال (ح): في قول البخاري: وأمر النبي ه أن لا يطوف بالبيت عرياناً، أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة: بعثني أبوبكر في تلك الحجة، وفيه: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وليس فيه التصريح بالأمر (٨٨٠).

قال (ع): حديث أبي هريرة يتضمن أمر أبي بكر، وأمر أبي بكر من أمر النبي ﷺ (١٨٩).

قلت: فأين التصريح؟!

قال (ح): قوله: وعن نافع عن ابن عمر، أي بعد إيراد طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، فيها يلبس المحرم من الثياب هو عطف على قوله عن الزهري وهو موصول، وذلك بين في هذه الرواية بعينها في كتاب العلم.

وقال الكرماني: هذا تعليق من البخاري، ويحتمل أن يكون عطفاً على سالم فيكون متصلًا ١٠٠٠.

كذا قال، والتجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية.

قال (ح): هذا تشنيع والكرماني [إنها قال هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر

<sup>(</sup>٦٨٨) فتح الباري (١/٢٦٦).

<sup>(</sup>٦٨٩) عمدة القاري (١/٥٥).

<sup>(</sup>٦٩٠) فتح الباري (٦٩٠).

الصورة، ولم يجزم بذلك، ولهذا قال: ويحتمل إلى آخره، ثم إنه قال عطفاً على سالم، وقال بعضهم: وعن نافع عطف على قوله عن الزهري. قلت: قصده بذلك إظهار المخالفة بأي وجه يكون، وإلا فلا فساد بالمعنى، وكلاهما بمعنى واحد](١١١).

<sup>(</sup>٦٩١) كان في النسخ الثلاث مكان ما بين المعكوفين بياض، فلذلك نقلنا عبارة العيني مى عمدة القاري (٤/٤) وجعلناها بين معكوفين

#### ١٢٧ - بساب الصلاة في الثوب ملتحفاً

قال (ح): قال الطحاوي: لوكانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إلا ثوباً واحداً، لأن حكم الصلاة في الثوب الواحد لمن يجد ثوبين كهو في الصلاة لمن لا يجد غيره.

كذا قال وهو في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنها كان عن الجواز وعدمه لا عن الكرامة (١٩١٠).

قال (ع): أخذ هذا القائل صدر الكلام من كلام الطحاوي ثم غمز فيه، ولو أخذ جميع كلامه لما كان يجد إلى ما قاله سبيلاته.

قلت: آخر كلامه التسوية بين حال الحاجة وغيرها، فكيف لا يوجد السبيل إليه.

<sup>(</sup>۲۹۲) فتح الباري (۱/ ٤٧٠). (۲۹۳) عمدة القاري (۲۵/۶).

# ۱۲۸ - بساب الصلاة في القميص والسراويل والتبان

قال (ح): وعن نافع هو معطوف على قوله: عن الزهري، وذلك في الرواية التي مضت في كتاب العلم حيث صرح فيه بالرواية عن ابن أبي ذئب عن نافع، وزعم الكرماني أن قوله: وعن نافع تعليق، ثم قال: ويحتمل أن يكون عطفاً على سالم، كذا قال والتجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية (١١٥).

قال (ع): هذا غير موجه لأن الكرماني إنها قال: هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر الصورة ولم يجزم بذلك، ولا فرق أن يقول عطفاً على سالم أو يقول عطفاً على الزهري(١٩٠٠).

قلت: الجواب عن الأول أن يقول إذا اتضح المراد فأي وجه للتردد، وعن الثاني أن قوله: عطفاً على سالم يصير كان ابن أبي ذئب رواه عن الزهري عن سالم، عن نافع فهو عند ابن أبي ذئب عن شيخين بالنزول عن الزهري عن سالم، وبالعلو عن نافع وسالم ونافع روياه جميعاً عن ابن عمر، فمن كان هذا مبلغ فهمه كيف يليق به التصدي للرد على غيره.

<sup>(</sup>٦٩٤) فتح الباري (١/ ٤٧٦) وتقدم في التعليق (٦٩٠).

<sup>(</sup>٦٩٥) عمدة القاري (٤/٤) وتقدم في التعليق (٦٩١).

#### ۱۲۹ - بساب الصلاة في المنبر

إلى أن قال: ولم ير الحسن بأساً أن يصلي على الجمد.

قال (ح): الجمد الماء إذا جمد وهو مناسب لأثر ابن عمر الآي أنه صلى على الثلج(١٠١٠).

قال (ع): إن لم يقيد الثلج بكونه متجمداً ملتبداً لا تجوز الصلاة عليه فلا يكون مناسباً له(١١٧).

قلت: جوابه مستغني عنه.

قال (ح): أبو موسى صحف فيه جعفر أو شيخه أي قوله أرسل إلى فلانة وإنها هو فلانة . انتهى .

ووقع عند الكرماني قبل اسمها عائشة وأظنه صحف المصحف، ولو ذكر مستنده في ذلك لكان أولى، ثم وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن رسول الله ﷺ كان يصلي إلى سارية فأمرته عائشة فصنعت له منبره هذا. . . الحديث.

وسنده ضعيف، ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سهل إلا بتعسف، لكن تبين أن الكرماني لم يصحف عائشة من علاثة (١١٨٠).

قال (ع): ما نصه: قال بعضهم: وأظنه صحف المصحف.

<sup>(</sup>٦٩٦) فتح الباري (١/٤٨٦).

<sup>(</sup>٦٩٧) عمدة القاري (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٦٩٨) فتح الباري (١/٤٨٧).

قلت: هذا الطبراني روى في المعجم الأوسط من حديث جابر، فساق الحديث قال: وبه يستأنس أن فلانة هي عائشة المذكورة، ولاسيها كان [قال] قائله الأنصارية ولا يستبعد هذا وإن كان إسناد الحديث ضعيفاً. انتهى (۱۹۰۰).

فالعجب منه كيف يأخذ الفائدة من الذي قبله، ويدعيها بقوله: قلت، ولينظر في قوله: والسيها ماذا يتحصل منه.

قال (ع): قال النووي: وجدت في شرح جديث ذي اليدين بعدأن قرر أن المصلي لا يرجع فيها عنده من قدر صلاته إلى غيره لو رجع ذو اليدين من حين قال له النبي على: لم أنس ولم تقصر، ثم عقبه بأن هذا ليس بجواب مخلص لأنه لا يخلو عن الرجوع سواء كان رجوع للتذكير أو لغيره وعدم رجوع ذي اليدين كان لأجل كلام الرسول لا لأجل تعين نفسه فافهم (٠٠٠).

قلت: انظر هل يفهم هذا؟!

قال (ح): وقد سلم النبي على هذا. . . النح هو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وهو موصول في الصحيحين من طرق، لكن قوله: وأقبل على الناس [ليس هو في الصحيحن بهذا اللفظ موصولاً]، لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة، ووهم ابن التين تبعاً لابن بطال حيث جزم بأنه طرف من حديث ابن مسعود الماضى، لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين (٢٠٠٠).

قال (ع): هذا التعليق قطعة من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وزعم ابن بطال وابن التين أنه طرف من حديث ابن مسعود الذي

<sup>(</sup>٦٩٩) عمدة القاري (١٠٣/٤).

<sup>(</sup>۷۰۰) عمدة القاري (٤/٠١٤١).

<sup>(</sup>٧٠١) فتح الباري (١/٥٠٥) وما بين المعكوفين من فتح الباري.

سلف، وهذا وهم منها لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم من ركعتين. انتهى (٧٠١).

فأخذ الكلام بعينه وتصرف فيه، وأخذ منه شيئاً مبهاً لم ينسبه لقائله فانظر وتعجب، ومن تأمل غالب كلامه وجده من هذا النمط إلا مازاده على سبيل الاستطراد والحشو في هذا الباب من ذلك ما يدل على غيره.

<sup>(</sup>۷۰۲) عمدة القاري (٤/١٣٤).

#### ۱۳۰ - بـــاب هل يقال مسجد بني فلان

قال (ع): بنو زریق بن عامر بن حارثة بن محصب بن جشم بن الخزرج.

وقال صاحب التوضيح: بنو زريق بطن من الخزرج.

قلت: تفسيره بهذا هنا هو غلط. انتهى ٣٠٣، والذي في التوضيح بطن من الخزرج وهو صواب فصحفه (ع) وغلطه، وله من ذلك ما لو تصدى العارف له ونقله من خطه لما سلمت ورقة واحدة من اعتراض ولاسيما باب الرواة.

<sup>(</sup>٧٠٣) عمدة القاري (٤/١٥٩).

#### ١٣١ - بساب القسمة وتعليق القنو في المسجد

قال (ح): قوله عن عبدالعزيز بن صهيب، كذا في روايتنا، وفي غيرها عن عبدالعزيز غير منسوب.

وقال المزي في الأطراف: قيل إنه عبدالعزيز بن رفيع وليس بشيء ١٠٠٠.

قال (ع): قوله: ليس بشيء راجع إلى قول صاحب هذا القيل لأن لفظ المزي هذا هو في البخاري غير منسوب (٠٠٠٠).

وذكر أبومسعود الدمشقي وخلف الواسطي في ترجمة عبدالعزيز بن صهيب، وكذلك رواه البحيري في صحيحه، وقيل: إنه عبدالعزيز بن رفيع، فقد روى أبوعوانة في صحيحه: حدثنا غير هذا، ويحتمل أن يكون هذا.

قال (ع): فإذا كان المزي إنها قال بالاحتهال كيف يقال: إنه ليس بشيء؟!

قلت: إذا رُجِّح أحد الاحتمالين بحيث غلب على الظن أنه المراد ساغ إطلاق ليس بشيء على المرجوح تنزيلًا له منزلة المعدوم.

قال (ح) في قول البخاري:

<sup>(</sup>۷۰٤) فتح الباري (۱۹۲۱ه) (۷۰۰) عمدة القاري (۲۰/۶)

#### ۱۳۲ - بساب القضاء واللمان في المسجد

وأورد فيه حديث سهل بن سعد أن رجلًا قال: يارسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله . . . الحديث، مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: أيقتله ؟ لأنه لو لم ير مباشرة تامة لما سأل عن جواز قتل الرجل، وإلا فمجرد وجدان الرجل مع امرأته لا يقتضي سؤال القتل فانظر وتأمل (٢٠٠٠).

وذكر بعد ذلك في معنى الحديث الاختلاف في تسمية الرجل ما يقتضي لناظره قصوره في هذا الفن، والسبب فيه أن (ح) ما شرحه هنا، بل أحال بشرحه على كتاب اللعان، فأراد أن يبين له اقتداره على أن يشرح الحديث من غير مراجعة كلام (ح)، فكتب ما يقتضي عليه ناظره بمقدار علمه بالفن ثم نكص فأحال على اللعان والله المستعان.

في:

<sup>(</sup>٧٠٦) عمدة القاري (٤/٦٣).

# ۱۳۳ - بساب نوم المرأة في المسجد

قال (ح): في قصة الوشاح: وقال الفارسي: لا يسمى وشاحاً حتى يكون منظوماً بلؤلؤ أو ودع.

وقولها: من سيور يدل على أنه كان من جلد.

وقولها: فحسبته لحماً لا ينفي كونه مرصعاً لأن بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين ٧٠٠٠٠.

قال (ع): فإن قلت: قوله: من سيور يدل على أن الوشاح المذكور من جلد وكان عليه لؤلؤ، فكيف حسبته الحدياة لحاً؟!

قلت: لما رأت بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد حسبته إنه لحم سمين فخطفته. انتهى ‹‹››.

وهذا مثال من أمثال لا ينحصر يأخذ كلام الأصل فيدعيه لنفسه ويسبك منه سؤالاً وجواباً قائلاً: قلت، فلله الأمر وهذا حيث لا يتخيل أنه يتوجه عليه اعتراض ما لوكان واهياً فإن تخيل قال: حينئذ قال بعضهم كذا، ثم يتعقبه بها يخطر بباله سواء كان خطأ أم صواباً، وأكثر ما أوردته من هذا الموضع بخلاف ما اختطفه وادعاه فإنه لا يدخل تحت الحصر.

<sup>(</sup>۷۰۷) فتح الباري (۱/۵۳۶).

<sup>(</sup>۷۰۸) عمدة القاري (۲۰۸۶).

# ۱۳۶ - بساب الصلاة إذا قدم من سفر

قال (ح): ذكر حديث كعب بن مالك في صلاة النبي ﷺ في المسجد إذا قدم من السفر، وحديث جابر في أمره بالصلاة لمن دخل المسجد ليجمع بين فعله وأمره لئلا يظن أن ذلك من خصائصه (۲/۲۰۸).

قال (ع): ليس كذلك لأنه يشعر أن كل فعل صدر منه أنه من خصائصه وليس كذلك، فإن مواضع الخصوص لها قرائن تدل على ذلك. انتهى (٢٠١٠).

وليس في كلام (ح) إشعار بها قال.

<sup>(</sup>۲/۷۰۸) فتح الباري (۲/۷۰۰).

<sup>(</sup>۷۰۹) عمدة القاري (۲۰۰/٤).

#### ۱۳۰ - بساب من بنی مسجداً

قال (ح) في قول عبيدالله الخولاني أنه سمع عثمان يقول عند قول الناس فيه حين بني مسجداً لرسول الله ﷺ.

قوله: حين بنى أي حين أراد أن يبني ولم يبن عثمان المسجد إنشاء وإنها وسعه وشيده كما تقدم في باب بنيان المسجد، فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ، أو المراد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض (٣١٠).

قال (ع): ذكر هذا الشارح شيئين:

أحدهما مستغنى عنه فلا حاجة إلى ذكره.

والثاني: لا يصح لأنه ذكر في باب بنيان المسجد حديث ابن عمر في ذلك، وفيه: ثم غيره عشمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بحجارة منقوشة بالفضة، وجعل عمده من حجارة، وسقفه بالساج، فهذا يدل على أنه غير الكل، وفي الحديث أيضاً: وزاد فيه يعني في الطول والعرض وكان مبنياً باللبن وسقفه بالجريد وعمده خشب النخل وبناه عثمان بالحجارة، وجعل عمده الحجارة وسقفه الساج، فكيف يقول هذا الشارح أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد، وهذا كلام من لم يتأمل ويتصرف من غير وجه. (۱۱)

<sup>(</sup>۷۱۰) فتح الباري (۱/۶۶۵).

<sup>(</sup>٧١١) عمدة القاري (٤ /٢١٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٦٣).

قلت: وكلف الحكم في هذا إلى النظر أن القائلين تكلم بغير تأمل أو تصرف من غير وجه، وما أظن هذا المعترض إلا تأمل التي لا يفيد التأمل مع قصور الفهم أو غلبه السخط، فالله المسؤل أن يستر عوراتنا، ومن نظر في هذا الباب خاصة إلى كلام الرجلين قضى العجب من ظلم هذا الرجل حيث عمد إلى كلام الشارح الذي قبله بعد أن أسهر فيه ليله وأتعب فيه بدنه وأعمل فيه، وخصوصاً يخرج طرق من بنى لله مسجداً ولقد أقام فيه نحو الشهر حتى أجتمع له ما لم يجتمع فيه لغيره فيعمد هذا الظالم فيكفيه كما هو الشهر حتى أجتمع له ما لم يجتمع فيه لغيره فيعمد هذا الظالم فيكفيه كما هو ساكتاً عن نسبته إلى من سبقه موهماً أنه من تصرفه معبراً في بعض مقوله. قلت : حتى إذا تخيل أن في شيء من الكلام خللاً مًا أدى حينئذ الأمانة، ونسب القول لقائله في وجه حسنه ويأبي الله إلا أن يتم نوره، ربنا احكم بيننا وبين قومنا بالحق.

ومن جملة ما ذكره في هذا الباب.

قوله: «بَنَىٰ الَّلهُ لَهُ مِثْلَهُ».

قال (ح): إسناد البناء إلى الله مجاز، وإبراز الفاعل فيه لعظيم ذكره جل اسمه، أو لئلا يتنافر الضهائر أو لدفع توهم عوده على باني المسجد(١١٠٠).

قال (ع): ما نصه: قوله: «بنى الله» إسناد البناء إلى الله مجاز إتفاقاً قطعاً، فإن قلت: إظهار الفاعل لماذا؟ قلت: لأن في تكرار اسمه تعظيم له وتلذذ للذاكر.

وقال بعضهم: لئلا يتنافر الضمير أو يتوهم عوده على باني المسجد، وكلا الوجهين غير صحيح، أما الأول: فإنها يكون إذا كثرت الضهائر، وأما الثاني فممنوع قطعاً انتهى ٧١٣.

<sup>(</sup>٧١٧) فتح الباري (١/٦٤٥).

<sup>(</sup>٧١٣) عمدة القاري (١١٤/٤):

فانظر كيف أغار على كلامه بعينه، وما اكتفى بذلك حتى أوهم أنه يتعرض للتوجيه الأول الذي هو عنده مرتضى اقتصر على نسبة الوجهين الآخرين إليه لظنه فسادهما

قال (ع): باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، أي هذا باب في بيان ذكر البيع والشراء، يعني في الإخبار عن وقوع البيع والشراء على المنبر في المسجد لا عن وقوعها على المنبر، ثم بعد ذلك قال: ومطابقة الحديث للتجرمة يعلم من قوله عليه السلام: «مَابَالَ اقْوَام يَشْتَرطُونَ . . . الخ» ذكر هذا عقب قصة مشتملة على بيع وشراء وعتق وولاء فإنه لما قال لعائشة وابتاعيها فَاعْتِقِها فَإِنَّ الْوَلاء لِنَ أَعْتَق عبل صعوده المنبر دل على حكم هذه الأشياء ثم لما قال على المنبر: «مَابَالُ أَقْوَام . . . الخ» أشار به إلى القصة التي وقعت، فكأنه أشار به إليها لوقوعها على المنبر، وهذا هو الوجه لا ما ذكره أكثر الشراح مما تنفر عنه الطباع وتمجه الأسماع (١٧٥).

قلت: أخذ الجواب بالفاظه من كلام (ح) لكن عبارته، ووهم بعض من تكلم على هذا الحديث فقال: ليس فيه أن البيع والشراء وقعا في المسجد ظناً منه أن الترجمة معقودة لبيان جواز ذلك، وليس كها ظن، للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه، فإنه حق وخير، وبين مباشرة العقد، فإن ذلك يفضي إلى اللفظ المنهي عنه. انتهى ١٠٥٠.

فلينظر المنصف أي الطريقين أهدى.

قوله: ﴿ وَإِنِّ اشْتَرَطَ مِئْةً مَرَّةٍ ﴾ .

قال (ع): ذكر المئة للمبالغة في الكثرة لأن هذا العدد بعينه هو المراد،

<sup>(</sup>٧١٤) عمدة القاري (٢٢١/٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٦٤-٦٥) (٧١٥) فتح الباري (١/٠٥٥).

وقال بعضهم لفظ مئة للمبالغة فلا مفهوم له(١١٠).

قال (ع): لم يدر هذا القائل أن مفهوم اللفظ في اللغة هو معناه، فعلى قوله يكون هذا اللفظ مهملاً وليس كذلك، وإن كان قال كذلك على رأي الأصوليين حيث فرقوا بين مفهوم اللفظ ومنطوقه فهذا الموضع ليس محله. انتهى (٧١٧).

وعجيب منه كيف ينفي عن الشارح دراية أن مفهوم اللفظ يراد به في اللغة معناه ومفاده والمراد به، ويراد به ما يقابل المنطوق وهو الذي وقع الاختلاف بين الفقهاء في الاحتجاج به ووظيفة الشارح إذا تكلم على ما يتعلق بالاستنباط من الحديث أن يقصد الاصطلاح لا محض اللغة، فتأملوا هذا التحامل كيف يسقط صاحبه ويفضحه من حيث لا يحتسب.

<sup>(</sup>٧١٦) عمدة القاري (٤/٣٣) وفتح الباري (١/١٥٥). (٧١٧) عمدة القاري (٤/٣٣٤-٢٢٤).

# ١٣٦ - بساب الإستلقاء في المسجد

أخـذ (ع) جميع ما ذكره (ح) من شرح وفائدة وتنكيت وتنبيه كها هو فادعاه حتى قال في قول الخطابي النهي عن ذلك منسوخ.

قلت: النهي هو ما روى جابر، فذكر الحديث ثم قال في أثناء ذلك: قال بعضهم: يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة أولى من إدعاه النسخ بالاحتمال، وإنها جزم به فكيف يدعي الأولوية بالإحتمال. انتهى.

ودعوى الأولوية بالاحتمال لا حرج فيها والنسخ لا يثبت إلا بمعرفة التاريخ أو تنصيص الشارع وما يلحق بذلك، والذي ادعى النسخ لم يذكر له مستنداً، أي فإن كان من عند من جزم به مستنداً فليذكره وإلا فلا يقبل.

ثم قال: وقال بعضهم: قوله: وعن ابن شهاب معطوف على الإسناد الأول، فقد صرح بذلك أبوداود في روايته عن القعنبي وهو كذلك في الموطأ، وغفل من زعم أنه معلق (٧١٠).

قال (ع): يريد به الكسرماني [والكرماني] ما جزم به بأنه معلق، بل قال: يحتمل وتصريح أبي داود بذلك لا يدل على أن هذا داخل في الإسناد المذكور همنا قطعاً. انتهى (٧٢٠).

وتسليمه التصريح بذلك، ثم دعواه عدم الدلالة من الأعاجيب، فإذا

<sup>(</sup>٧١٨) عمدة القاري (٤/٤،٢٥٤ـ٥٥) وقارنه بالفتح (١/٥٦٣).

<sup>(</sup>٧١٩) فتح الباري (٧١٩).

<sup>(</sup>۷۲۰) عمدة القاري (٤/٥٥/).

أورد البخاري شيئاً محتملاً ووجدنا أباداود قد رواه عن شيخه بالسند بعينه اليس يكفي ذلك في ترجيح أحد الإحتمالين حتى يصير الاحتمال المرجوح كالعدم؟

والعجب أنه بعد قليل قال في باب مواقيت الصلاة حيث نقل عن الكرماني أنه قال في قوله: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة أن هذا مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاري.

قال (ع): كيف يكون تعليقاً وقد ذكره مسنداً عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة كها سيأتي في وقت العصر (٢١١).

هكذا جزم به فوقع فيها يعنيه، والعجب أنه أخذ لفظ (ح) وتصرف فيه، ولفظ (ح) سالم من اعتراضه، فإنه قال: قلت: الاحتمال الثاني على بعده خلاف الواقع كها ظهر في باب وقت العصر فانظر وتعجب ٢٧٧٠.

ومن أغاليط (ع) في هذا الموضع أنه قال في أثناء كلامه ناقلاً ما نصه: وسعيد بن المسيب لم يصح سهاعه من عمر رضى الله عنه، وأدرك عثمان رضى الله عنه، ولا تحفظ له عنه رواية عن رسول الله على انتهى (۲۷۳).

ورواية سعيد بن المسيب عن عشمان في الصحيحين في حديث المتعة ولكن ليس فيها تصريح برفع الحديث.

<sup>(</sup>۷۲۱) عمدة القاري (٥/٥).

<sup>(</sup>۷۲۲) فتح الباري (۷/۲).

<sup>(</sup>٧٢٣) عمدة القاري (٤/٥٥٧).

# ۱۳۷ - بساب المساجد على طريق المدينة

(ع): عن أنس في قوله: حين يعتمر وحين حج، إنها عبر في الأول بالمضارع، وفي الحج بلفظ الماضي لأنه لم يجج إلا مرة، وتكررت منه العمرة، [قال الكرماني: والفعل] المضارع قد يفيد الاستمرار.

وتعقبه (ع) بأن الماضي أقوى في إفادة الاستمرار من المضارع لأن المضي قد مضى واستقر ٧٢٤٠.

قلت: من يستدل على الاستمرار بالاستقرار، فما له ولتعقب كلام الناس.

<sup>(</sup>۷۲٤) عمدة القاري (٤/ ٢٧١).

# ۱۳۸ - بساب تردید المصلی من بین یدیه

قال (ح): في قوله: ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، بعد بيان من وصله وتقريراته أشار إلى واقعتين، ورواية الجمهور متجهة وتخصيص الكعبة بالذكر ليلا يتخيل أنه يفتقر فيها المرور لكونها محل المزاحمة غالباً. (٢٧٠).

قال (ع): هذا التعليل غير موجه، لكن في الكعبة أيضاً تؤخذ المزاحة سيها في أيام الجمع في الجوامع وغير ذلك (٢٧٠).

ثم ذكر نحو صفحة من كلام (ح) وخصوصاً في الكلام على تسمية المال، فإنه يرى العجب وهذا دأبه لايزال ينسخ كلامه برمته إلى أن يعثر بها يظنه ساقطاً فيبالغ في التشنيع وهذا مبلغ علمه والسلام.

<sup>(</sup>۷۲۵) فتح الباري (۱/۸۲).

<sup>(</sup>٧٢٦) عمدة القاري (٤/ ٢٨٩) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٦٢).

# ۱۳۹ - بساب إستقبال الرجل الرجل فيه وكره عثمان ذلك

قال (ح): لم أرعن عثمان، وإنها رأيت في مصنفي عبدالرزاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنه زجر عن ذلك، وفيها أيضاً عن عثمان ما يدل على أن لا كراهة في ذلك فليتأمل لاحتمال أن يكون في الأصل تصحيفاً من عمر إلى عثمان ٢٠٢٧.

قال (ع): لا يلزم من عدم رؤيت أن لا يكون منقولاً، وزعم التصحيف ليس بسديد، والرواية عن عثمان بخلاف ذلك ليس دليلاً للاحتمال المذكور لاحتمال أن يكون المنقول عنه آخراً بخلاف ما نقل عنه أولاً. انتهى (۸۲۸).

وهكذا يكون التحامل فإنه لم ينف وقوع ذلك نقل عن عثمان واحتمال التصحيف لا ينكر.

قوله:

<sup>(</sup>۷۲۷) فتح الباري (۱/۸۷). (۷۲۸) عمدة القاري (٤/٥٩٤).

# ۱٤٠ - بساب الأذان قبل الفجر

قال (ح): في الكلام على قوله من حديث ابن مسعود: فنادى بليل ليرجع قائمكم، جوز الكرماني التشديد في قوله: ليرجع وهو خطأ لأنه يصير من الترجيع وهو الترديد(٢٠١).

قال (ع): إن كان خطأ من جهة الرواية فيمكن وإلا فليس بخطأ من جهة المعنى لأن له أن يقول: لم أرد به الترديد وإنها أردت به التعدية فإن رجع الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف (٣٠٠).

<sup>(</sup>۷۲۹) فتح الباري (۱۰٤/۲).

<sup>(</sup>٧٣٠) عمدة القاري (٥/١٣٤).

# ١٤١ - بساب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي

ال (ع): وأشار إلى الإسناد الثاني بقوله: فإن قلت: كيف قال نحوه، ولفظ النحو يقتضي الماثلة بينها من كل الوجوه وههنا ليس كذلك؟

قلت: لا نسلم أنه كذلك بل يقتضي المشاركة في أصل المعنى فقط (٣١٠).

كذا سأل وأجاب، ويحتاج إلى النقل عمن يرجع إلى قوله في اللغة أن النحو يقتضي الماثلة حتى يصلح الرد عليه.

<sup>(</sup>۷۳۱) عمدة القاري (۲۹٦/٤).

# ۱٤۲ - بساب مواقيت الصلاة

قال (ح): قال الكرماني: إعلم أن هذا الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد إن لم يقل أبومسعود: شاهدت رسول الله ﷺ ولا قال: قال رسول الله ﷺ.

قلت: هذا لا يسمى منقطعاً وإنها هو مرسل صحابي لأنه لم يدرك القصة فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي على أو بلغه عنه بمن شاهده أو سمعه كصحابي آخر على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله ولفظه: فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت رسول الله عندكر الحديث، وكذا سياق ابن شهاب ليس فيه التصريح بسماعه له من عروة وابن شهاب قد جرب عليه التدليس لكن وقع في رواية عبدالرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: كنا مع عمر بن عبدالعزيز. . . فذكره .

وفي رواية شعيب عن الرهري سمعت عروة يحدث عن عمر بن عبدالعزيز الحديث(٢٢٧).

قال (ع): قوله: رواية الليث تزيل الإشكال غير مسلم في الرواية التي ههنا لأنها غير متصلة الإسناد بالنظر إلى الظاهر وإن كانت في نفس الأمر متصلة الإسناد ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٧٣٢) فتح الباري (٧٣٢).

<sup>(</sup>٧٣٣) عمدة القاري (٣/٥).

قلت لم يقل (ح) إنها متصلة لفظاً بل هي متصلة اصطلاحاً، بدليل رواية الليث، فالذي لا يسلم هذا لا يلام لا يدري الإصطلاح، ومازال الأثمة يحرصون على بيان الإتصال فيها يوهم الإرسال وتسوية من أبهم ونحو ذلك من النكت الحديثية. وبالله التوفيق.

# ۱۶۳ - بساب الصلوات الخمس كفارة

قال (ح): قال ابن بزيزة في شرح الأحكام يتوجه على حديث العلاء يعني ابن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لَا بَيْنَهُمُ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ » يتوجه على هذا إشكال يصعب التخلص منه ، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر، وإذا كان كذلك فاالذي تكفره الصلوات الخمس . انتهى .

والتخلص منه بحمد الله تعالى سهل، وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يعد مجتنباً للكبائر لأن تركها من الكبائر فتتوقف على فعلها. انتهى (۷۲۰).

وهو موضع لم اطلع على كلام أحد، ولا أظن أني سبقت إليه:

قال (ع): ما نصه: فإن قلت: الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر بنص القرآن، فهاالذي تكفره الصلوات الخمس؟ (٥٣٠)

قلت: لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يكن مجتنباً للكبائر لأن تركها من الكبائر، فيتوقف التكفير على فعلها.

هذه عبارته بحروفها والله المستعان

<sup>(</sup>۷۳٤) فتح الباري (۱۲/۲).

<sup>(</sup>۷۳۰) عمدة القاري (۱٦/٥).

# ١٤٤ - بساب الإبراد بالظهر في السفر

قال (ح) في شرح حديث أبي ذر المذكور فيه: وفيه: فأراد المؤذن أن يبرد، كذا أورده عن آدم عن شعبة

قال الكرماني: الإبراد إنها هو للصلاة، فكيف أمر به في الأذان، وأجاب بأن عادتهم أنهم لا يتخلفون عند سهاع الأذان والإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالصلاة، ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة ويشهد له ما روى الترمذي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ فأراد بلال أن يقيم.

وعند أبي عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة فأراد بلال أن يؤذن، وزاد فيه: ثم أمره وأقام ويجمع بينها بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان بل تقع لمحافظة النبي على الصلاة في أول الوقت، فالرواية بلفظ أراد أن يقيم معناها أن يؤذن ثم يقيم، والأخرى أراد أن يؤذن ثم يقيم (٢٣٠).

قال (ع): قال الكرماني: فإن قلت: فذكر كلامه سؤالاً وجواباً، وأضاف له الاحتمال الثاني وعقبه بأن قال: قلت: يشهد للجواب الثاني رواية الترمذي، فساق الكلام كما هو ناسباً له لنفسه وبالله التوفيق(٣٣٠).

<sup>(</sup>۷۳۲) فتح الباري (۲۰/۲). (۷۳۷) عمدة القاري (۲۰/۵).

# وقت الظهر عند الزوال

ذكر (ع) هنا في كلام (ح) على «والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم يرجع، والشمس حية اعتراضاً وادعى أنه ارتكب فيه المحذور من وجوه، ثم اعترض على كلام الكرماني، واستشهد بكلام (ح) بعينه موهماً أنه كلامه وتصرف فيه فجرى على العادة المستمرة بأخذ كلامه مصالقة مادام يظن أنه مستقيم، فإن تخيل فيه أدنى شبهة شهر السيف، ثم يصير لا يبالي ما يقول والله المستعان (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٧٣٨) فتح الباري (٢/٢) وقارنه بعمدة القاري (٢٨/٥).

# 187 - بساب تأخير الظهر إلى العصر

ذكر فيه أن الثوري لما أورد الجمع بين الصلاتين من رواية أنس بلفظ: كان إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينها.

قال: هذا صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية، وفيه إبطال قول الحنفية أن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية.

قال (ع): أول وقت العصر غتلف فيه فيحتمل أنه أخر الظهر إلى أن صار ظل كل شيء مثله ثم صلاها، وصلى العصر بعدها فيكون صلى الظهر في وقتها على رأي من يقول: إن آخر وقتها مصير الظل مثله، وتكون العصر في وقتها على رأي من يقول: أن أول وقتها مصير الظل مثله، وكذا قال في حديث ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بعد أن غاب الشفق.

فقال (ع): الشفق نوعان أحمر وأبيض، فيحتمل أنه جمع بينها بعد غيبوبة الأحمر فيكون المغرب في وقتها على قول من يقول هو الأبيض، وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول إن الشفق الأحمر فيصدق أنه صلى كل واحدة في وقتها، وأنه جمع بينها بعد غيبوبة الشفق.

قال: وهذا مما فتح الله لي من الفيض الإلهي. انتهي .

ولا يشك من تأمل كلامه وفهم مقدار فهمه في تصرفه أن هذا الفيض مختص به، فلذلك لا يرضى به من له أدنى تمييز.

في:

# ۱٤۷ - بساب وقت العصر

ذكر (ح) قوله في رواية مالك عن الزهري عن أنس في صلاة العصر، وفي آخره ( وبعد العوالي ) وذلك احتمال الكرماني، ثم بين قوله من قول الزهري، وذكر اختلاف الناقلين في تعيين عدد الأميال.

فنقله (ع) بلفظه وتصرف في بعضه وساقه في نحو صفحة، ثم بعد قليل نقل كلام (ح) في قول مالك إلى قباء، وقد نقل كلام من وهم مالكاً وانتصر لمالك فأخذه هذا الرجل أيضاً كها هو ونسبه لنفسه، فيالله ولعباد الله كيف يستخير هذا أن يعمد إلى شيء أسهر فيه غيره ناظره وأتعب خاطره فيتلقاه عنه ولا ينسبه إلى نفسه قائلاً: قلت: والله المستعان (٢٣٠).

<sup>(</sup>٧٣٩) فتح الباري (٢/ ٢٨-٢٩) وقارنه بعمدة القاري (٥/ ٣٧).

#### ۱٤۸ - بساب وقت المغرب

قال (ح): في الكلام على حديث جابر قوله: قدم الحجاج بفتح المهملة وتشديد الجيم وآخره جيم هو ابن يوسف الثقفي.

وصدر الكرماني كلامه بأن الرواية بضم أوله وهو جمع حاج وهو تحريف بلا خلاف، فقد وقع في صحيح أبي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة: سألنا جابر بن عبدالله في زمن الحجاج، وكان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة.

وفي رواية مسلم من طريق معاذ عن شعبة: كان الحجاج يؤخر الصلوات.

قلت: وكان قدوم الحجاج أميراً عليها من قبل عبدالملك بن مروان سنة أربع وسبعين وذلك عقب قتل ابن الزبير وأمره عبدالملك على الحرمين وما معهاده.

قال (ع): قوله: قدم الحجاج هو ابن يوسف الثقفي والي العراق.

وقال بعضهم: قال الكرماني: إن الرواية بضم أوله وهو جمع حاج قال: وهو تحريف بلا خلاف.

قلت: ولم يسلم الكرماني أن الرواية بضم أوله وإنها قال: الحجاج بضم الحاء جمع الحاج، وفي بعضها بفتحها وهذا أصح ذكره في مسلم وهو ابن

<sup>(</sup>٧٤٠) فتح الباري (٧٤٠)

يوسف الثقفي، ولم يقف الكرماني على الضم بل نبه على الفتح، ثم قال: وهذا أصح.

وقوله: في مسلم، وهو ما رواه من طريق معاذ عن شعبة كان الحجاج يؤخر الصلاة.

وقوله: قدم الحجاج، يعني قدم المدينة والياً من قبل عبدالملك بن مروان سنة أربع وسبعين، وذلك عقب قتل ابن الزبير فأقره عبدالملك على الحرمين. انتهىٰ (۱۲۷).

فأخذ كلام (ح) بعينه فنسبه لنفسه، وتعقب كلامه بها يضحك منه، لأن حاصله لم يقل الكرماني أن الرواية بالضم بل نبه على الفتح ثم قال: وهذا أصح.

فكأن (ع) لا يدري أن من قال: الحجاج بضم الحاء جمع حاج في بعضها بالفتح، قد قال: أن الرواية وقعت بالضم وبالفتح وهي بالفتح أصح، وإلا فيا معنى أصح؟ والرواية في هذا الحديث الضم لا تؤخذ عن موثوق به من أهل الرواية، ولا غير موثوق به إلا ما وقع في عبارة الكرماني، أفيا يستحيي (ع) من هذا الانتصار البارد، ثم لا يكتفي بالرد على السابق حتى يجعل مصحوباً بالإغارة على كلام من ينبه على ما يقع في كلام غيره من الخطأ فإن كان عنده لا يوثق به فكيف يأخذ بعينه ويرتضيه ويجزم به وينسبه لنفسه، وإن كان يوثق به فكيف يبالغ في التعسف في رد كلامه مع ظهور صوابه.

ومن أراد العجب فليتأمل ما استلبه منه في هذا الشرح وخصوصاً هذا الباب، وانظر تحامله في قول الكرماني لما ذكر قوله في حديث عبدالله المزني.

<sup>(</sup>٧٤١) عمدة القاري (٥٦/٥).

قال (ح): جزم الكرماني [يحتاج] إلى نقل خاص، وإلا فظاهر إيراد الإسماعيلي أنه من تتمة الحديث فإنه أورده بلفظ، فإن الاعراب تسميها والأصل في مثل هذا أن يكون كلاماً واحداً حتى يقوم دليل على إدراجه ٢٠١٠.

قال (ع): متعقباً عليه منتصراً للكرماني لم يجزم الكرماني بذلك، وإنها قال: قال عبدالله المزني فبنى على ظاهر الكلام فإنه فصل بين الكلامين بلفظ، قال: ويحتمل أن تكون هذه اللفظة مطوية في كلام الإسهاعيلي. انتهي (٧١٧).

وينظر قوله: لم يجزم الكرماني وإنها قال: قال عبدالله، فإذا لم يكن قول القائل قال فلان، كذا جزماً بالنقل عن فلان مع عدم تجويز شيء آخر، فها هو الجزم؟!

<sup>(</sup>٧٤٢) فتح الباري (٢٤٤).

<sup>(</sup>٧٤٣) عمدة القاري (٥٩/٥).

#### ۱٤۹ - باب فضل العشاء

ذكر فيه حديث عائشة من وجهين: أعتم رسول الله على ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام . . . الحديث .

وفيه قول عمر: نام النساء والصبيان.

وقوله ﷺ: وما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم».

قال (ح): لم أر من تكلم على هذه الترجمة فإنه ليس في الحديث المذكور مع النفي ما يقتضي اختصاص العشاء فضيلة ظاهرة، وكأنه مأخوذ من قوله: (مايَنْتَظِرُهَا مِنْ أَهْلِ الأرْضِ غَيْرُكُمْ).

فعلى هذا في الترجمة حذف تقديره: باب فضل انتظار العشاء، إذا ثبت الفضل لمن ينتظر أن يصليها ثبت لها الفضل والحذف في مثل هذا لا ستعد(١٤٠٠)

قال (ع): نفى هذا القائل كلام الناس على هذه الترجمة، ثم ذكر شيئاً إدعى أنه تفرد به وهو ليس بشيء لأنه آل إلى أن الفضل لانتظار العشاء لا للعشاء. إنتهي (١٠٠٠).

وغفل (ع) عن مراد (ح)، ومراده أن العبادة إذا ثبت الفضل لمن ينتظر دخول وقتها ليؤديها ثبت لها الفضل بذلك، إذ لولا وجود الفضل فيها ما ثبت الفضل لانتظارها، وظاهر كلام (ع) أولاً أن الناس تكلموا على هذه

<sup>(</sup>٤٤٤) فتح الباري (٧٤٤-٤٨)

<sup>(</sup>٧٤٥) عمدة القاري (٧٤٥).

الترجة، وأن (ح) لم ينفرد بالمناسبة المذكورة، ثم لم يذكر شيئاً على ما أوهمه كلامه.

ثم قال: مطابقة الحديث للترجة من حيث أن العشاء عبادة اختصت بالانتظار لها من بين سائر الصلوات، فبهذا ظهر فضلها. انتهى (٢٤٠).

وهذا يؤخذ من كلام (ح) الذي عابه لا تخصيصه العشاء بالانتظار فهي دعوى من (ع) لا تحتاج إلى الدخول في عهدتها والله الهادي للصواب.

وقال (ح): في الكلام على حديث عطاء عن ابن عباس: عطاء هو ابن أبي رباح، ووهم من زعم أنه ابن يسار (٧٤٧).

قال (ع): أراد به الكرماني ولكنه ما جزم، بل قال: الظاهر أنه عطاء بن يسار، ويحتمل عطاء بن أبي رباح.

قلت: انظر وتعجب، وترى من أين له الإطلاع على الإرادة مع توجيه احتمال أن يكون بعض من تكلم على البخاري قال أنه عطاء بن يسار على أن لفظ زعم يشمل من يجزم ومن يتردد (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٧٤٦) عمدة القاري (٥/٦٣).

<sup>(</sup>٧٤٧) فتح الباري (٧٤٧).

<sup>(</sup>۷٤۸) عمدة القارى (٥/٨٦).

#### ۱۵۰ ـ باب صلاة الفجر

قال (ح): وقع في رواية أبي ذر بعد هذا «والحديث» ولم يظهر لقوله «والحديث» توجيه في هذا الموضع.

ووجهه الكرماني بأن الغرض منه باب فضل صلاة الفجر، وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر.

قلت: ولا يخفى بعد هذه، ولم أر هذه الزيادة في شيء من المستخرجات ولا عرج عليها أحد من الشراح، والظاهر أنها وهم، ويدل لذلك أنه ترجم لحديث جرير أيضاً، باب فضل صلاة العصر من غير زيادة، ويحتمل أنه كان فيه: باب فضل صلاة الفجر والعصر فتحرفت الكلمة الأخيرة (٧٤٩).

قال (ع): استبعاد كلام الكرمانى بعيد جداً، فإن قلت: ما وجه خصوصية هذا الباب بهذه اللفظة دون سائر الأبواب التي يذكر فيها فضل الأعمال؟

قلت: يحتمل أن يكون وجه ذلك أن صلاة الفجر إنها هي عقب النوم، والنوم أخو الموت، فينبغي أن يجتهد المستيقظ على أداء صلاة الفجر شكراً لله على حياته وإعادة روحه إليه، ويعلم أن لإقامتها فضلاً عظيماً لورود الأحاديث فيه، فنبه على ذلك بقوله: والحديث وخص هذا الباب بهذه الزيادة. انتهى، وهذا هو التوجيه والله المستعان (٥٠٠٠).

<sup>(</sup>۷٤٩) فتح الباري (۷۲/۹).

<sup>(</sup>٥٠/٠) عمدة القاري (٥/٠٧)

# . ۱۵۱ ـ باب وقت الفجر

قال (ح) بعد أن ذكر اختلاف أصحاب قتادة في حديث أنس عن زيد بن ثابت: فمنهم من جعله من مسند أنس، ومنهم من جعله من مسند زيد بن ثابت، والذي يظهر لي في وجه الجمع أن أنساً خص بذلك لكنه لم يتسحر معها، ولأجل ذلك سأل زيد بن ثابت عن مقدار [وقت] السحور (۲۰۰۰).

قال (ع): قد خرج الطحاوي من طريق هشام عن قتادة عن أنس وزيد بن ثابت قالا: تسحرنا (٧٠٠).

قلت: حذف بقية كلام (ح) ليعترض، وهذا لفظه بعد قوله: وقت السحور كما سيأتي بعد.

ثم وجدت ذلك صريحاً في رواية النسائي وابن حبان، ولفظها عن أنس قال: قال لي رسول الله على أنس إني أريد الصّيام أطّعِمني شَيئاً ، فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال، فقال: «يَا أَنسُ انْظُرْ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعِي ، فدعوت زيد بن ثابت فتسحر معه، ثم قام فصلي ركعتين ثم خرج إلى الصلاة.

وعلى هذا فالمراد بقوله: كم بين الأذان والسحور، أي أذان ابن أم مكتوم، لأن بلالًا كان يؤذن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع، وأما ما

<sup>(</sup>٧٥١) فتح الباري (٢/٤٥).

<sup>(</sup>۷۵۲) عمدة القاري (۷۳/٥).

ادعى أن الطحاوي رواه فهو غلط منه، وإنها رواه الطحاوي كها رواه غيره من الأئمة

فقد أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والدارمي والطيالسي والترمذي والنسائي وأبو عوانه وابن خزيمة وابن ماجه كلهم من طريق هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا، فالقائل: تسحرنا هو زيد بن ثابت لا أنس ٧٠٣٠

وكأن (ع) وقعت له نسخة عن قتادة عن أنس، وزيد بن ثابت تحرفت عن إلى الواو فلم يتأمل لما ظفر بشيء يعترض به فصار هو المعترض عليه.

1200年12月1日 建设置

<sup>(</sup>٧٥٣) هو في نسختنا المطبوعة من شرح معاني الأثار (١٧٧/١) كما ذكره العيني. رواه أحد (١٨٢/٥) والبخاري (١٩٢١) ومسلم (١٠٩٧) والنسائي (١٤٣/٤) وابن ماجة (١٦٩٤) والترمذي (٧٠٣ و ٧٠٤) والدارمي (١٧٠٢) وابن خزيمة (١٩٤١) كما ذكره الحافظ ابن حجر، وكذلك هو عند الطبراني في الكبير (٤٧٩٢) وابن أبي شيبة في المصنف (١٠/٣)

# ۱۰۲ ـ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس

قال (ح) في الكلام على حديث معاوية في إنكار الصلاة بعد العصر ما نصه: كلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كها يصلي بعد العصر وما نفاه من رؤيته صلاة النبي على لما قد أثبته غيره، والمثبت مقدم على النافي، وسيأتي في البا الذي بعده قول عائشة: كان لا يصليها في المسجد، لكن ليس في رواية الإثبات معارضة للأحاديث الواردة في النبي، لأن رواية الاثبات لها سبب وبقي ماعدا ذلك على عمومه، والنبي فيه محمول على ما لا سبب له، وأما من يرى عموم النبي ولا يخصها بها له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع عموم الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رحجان الأول معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رحجان الأول المعرفية المن المناس الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رحجان الأول المنه المنه المنه المنه الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رحجان الأول المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رحجان الأول المنه المنه

قال (ع): قال بعضهم: وما نفاه معاوية من رؤيته صلاة النبي على النافي الله النبي على النافي.

قلت: نفي معاوية من يرجع إلى صفة صلاة النبي الله لا إلى ذاتها لأنه كان يصليها على وجه الخصوصية له، وهؤلاء كانوا يصلون عى سبيل التطوع الراتب كما كانوا يصلون بعد الظهر، فأنكر عليهم معاوية من هذا الوجه. انتهى (۱۷۰۰).

ولا يخفى أن حمل إنكار معاوية على هذا بعيد جداً.

<sup>(</sup>۷۰۶) فتح الباري (۲۲/۲).

<sup>(</sup>٧٥٥) عمدة القاري (٨٢/٥).

# ١٥٣ ـ باب التبكير بالصلاة في يوم غيم

قال (ح) في حديث بريدة: بكروا بالصلاة فإن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَرِكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ».

اعترض عليه الإسماعيلي فإنه ليس في الحديث المرفوع التبكير ولا الغيم، فكأنه ترجم لقول بريدة. انتهىٰ.

ومن عادة البخاري أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولم يوردها، ولكن عليه شرطه فلا إيراد عليه (١٠٠٠).

قال (ع): ليس هنا ما تشتمل عليه الترجمة من لفظ الحديث ولا من بعضه، فكيف لا يورد عليه إذا ذكر ترجمة ولم يورد عليها شيئاً ولا فائدة في ذكر الترجمة عند عدم الإيراد بشيء. انتهى (٧٥٧).

وفي هذا الكلام مع ما فيه من القلق غفلة عما أورده (ح) من رواية الإسماعيلي بلفظ: «بَكرُّوا بِالصَّلاَةِ فِي يَوْم الغَيْم. . . . » الحديث.

وكأن (ع) لغلبة محبة الإعتراض لا يتأمل جميع الكلام والله المستعان.

<sup>(</sup>۷۵٦) فتح الباري (۲۹/۲). (۷۵۷) عمدة القاري (۸۷/۵).

# ١٥٤ ـ باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى

قال (ع): حدثنا مسدد حدثنا يحيى \_ هو ابن كثير ـ عن أبي سلمة عن جابر . . . . . . . . . . إلى أن قال: وأخرجه هنا عن مسدد عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير.

وقال بعضهم يعني (ح): ويحيى المذكور فيه هو القطان، وقد غلط في ذلك لأن البخاري صرح فيه بقوله: يحيى هو ابن كثير، وكذا قال الكرماني. انتهى (۲۰۸۰).

وكأنه كما قيل ساء سمعاً فساء إجابة، فإن (ع) حذف من السند أولاً رجلين ثم أثبت أحدهما ثانياً، والذي عرف به يحيى بين مسدد وهشام، فإن الذي عند البخاري هكذا: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير، فإن كان يحيى الأول غير منسوب بين (ح) أنه القطان، ولم يعرج على الثاني لأنه قد نسب في أصل الرواية.

A Superior Control of the Control of

<sup>(</sup>٧٥٨) فتح الباري (٧٢/٢) وعمدة القاري (٥٤/٥).

#### ١٥٥ ـ باب بدء الأذان

قوله في آخر حديث عمر: وأُولاً تَبْعَثُونَ رَجُلاً يُنَادي بِالصَّلاةِ؟».

قال القرطبي: يحتمل أن يكون عبدالله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النبي على بالصَّلاةِ».

قال (ح): وسياق عبدالله بن زيد يخالف ذلك، فإن فيه لما قص رؤياه على النبي على قال: «أَلْقِهَا عَلَىٰ بِلاَل فِلُيؤذُنْ بِهَا» فسمع عمر الصوت، فخرج فأتى النبي على فقال: لقد رأيت مثل الذي رأى، فدل على أن عمر لم يكن حاضراً لما قص عبدالله بن زيد رؤياه، فالظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي بالصلاة كان عقب المشاورة كما هو ظاهر سياق حديث ابن عمر، وأن رؤيا عبدالله بن زيد كانت بعد ذلك.

ويؤيده ما أخرجه أبو داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له فذكر نحو حديث ابن عمر حتى قال في آخره: فانصرف عبدالله بن زيد وهومهتم فأري الأذان، فإذا جمع بين الحديثين اقتضى أن ابن عمر لم يذكر في روايته قصة عبدالله بن زيد، وأن عمومة أنس لم يذكروا قول عمر (٢٠٠٠).

قال (ع): بقية حديث أي عمير بن أنس عن عمومته تقوي ما قال القرطبي فإنه قال فيه بعد قول عبدالله بن زيد: إذ أتاني آت فأراني الأذان، وكان عمر قد رآه قبل ذلك فكتمه، فقال له النبي على: «ما منعك أن تخبرنا. . . . . الخ، فليس فيه أن عمر سمع الصوت، فخرج فذكر القرطبي

<sup>(</sup>۷۵۹) فتح الباري (۲/۸۱).

بحسب الظاهر أن عمر كان حاضراً، فهو يرد كلام (ح) (٢٠٠٠.

قلت: إذا سكت في رواية أبي عمير عن قوله: فسمع عمر الصوت فخرج وأثبتها ابن عمر إنها يكون إثبات على أنه لم يكن حاضراً، فكيف يعترض بمثل هذا إلا من غطى التعقب على بصيرته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا.

<sup>(</sup>۷٦٠) عمدة القاري (٥/٥٠١-١٠٦).

# ١٥٦ - باب الأذان مثنى مثنى

قال (ح): ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده قال فيه: «مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ» وهو عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه لفظ: «مَرَّتَيْنْ مَرَّتَيْنْ مَرَّتَيْنْ مَرَّتَيْنْ مَرَّتَيْنْ مَرَّتَيْنْ مَرَّتَيْنْ مَرَّتَيْنْ

وقال (ع): ليس لفظ الحديث المذكور، وإنها رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: إنها كان الأذان على عهد رسول الله على مرتين مرتين . انتهى (٢١٠).

وأظن النسخة التي وقعت له من فتح الباري سقط منها من أبي داود الطيالسي إلى أبي داود أو ظن أنها واحد، وخفي عليه أن المحدث إذا أطلق لفظ أبي داود لا يريد إلا صاحب السنن ولا سيما إن قرنه بأحد من أصحاب السنن كالمتمذي والنسائي، وإذا أراد غير صاحب السنن وصفه ليتميز، فجرى على مألوفه في إنكار ما لم يحط به علماً والله المستعان.

Control of the second

<sup>(</sup>٧٦١) رواه أبو داود الطيالسي (٣٣١) بلفظ فشى مثنى، ورواه أبو داود (٥١٠) والنسائي وابن والنسائي وابن حبان (١٦٦٩) وعند النسائي وابن حبان أيضاً بلفظ مثنى مثنى.

#### ۱۵۷ ـ باب وجوب صلاة الجماعة

وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها.

قال (ح): ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن وقد وجدته في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح إلى الحسن قال في رجل يصوم تطوعاً فتأمره أمه أن يفطر؟ قال: فليفطر، قال: ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر، قيل: فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة؟ قال: ليس ذلك لها هذه فريضة. انتهى (٢١٧).

قال (ع): وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها، الحسن هو البصري، يعني إن منعته أمه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع الجهاعة شفقة عليه: أي لأجل الشفقة لم يطع أمه فيه، فهذا يدل على أن الصلاة بالجهاعة فرض عنده، ولهذا قال: لم يطع أمه، مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصية.

ولم يذكر صاحب التلويح وهو مغلطاي، ولا صاحب التوضيح يعني ابن الملقن وصل هذا الأثر مع تتبع صاحب التلويح لمثل هذا واتساع إطلاعه في هذا الباب.

وذكر بعضهم أنه وجد معناه بل أتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح (٧١٣).

<sup>(</sup>٧٦٢) فتح الباري (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٧٦٣) عمدة القارى (٥/١٥٩).

فساق كلام (ح) إلى قوله: هذه، ثم انتقل إلى سياق الحديث المرفوع، فها أدري هل شك في صحة النقل حتى، قدم وصف مغلطاي لسعة الإطلاع، ثم عقبه بكلام البعض الذي أبهمه أو صدقه لكن منعته النفاسة أن يتلقاه بالقبول ولذلك لم يسم كتابه الذي ذكر فيه حتى لا ينوه بذكره، ويأبئ الله إلا أن يتم نوره، وليتأمل المنصف كلامه في شرح هذا الأثر ليعرف مقامه في الإستنباط والبلاغة.

er i de karak ja ar jarên dijî bi a li karak

计划程序 化环烷 电影的复数形态 医多种性皮肤病 医

好点 化电子系 医黄色医囊管

#### ۱۵۸ ـ باب إمامة العبد والمولى

. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة .

قال (ح): أي بغير ضرورة لسيده(٧١١).

قال (ع): قيد السيد لا طائل تحته لأن عند الضرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقاً كما في حق الحر<sup>(۱۷</sup>۰).

قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.

<sup>(</sup>۷٦٤) فتح الباري (۲/۱۸٦). (۷٦٥) عمدة القاري (۲۲۷/٥).

### ١٥٨مكرر- باب المفتون والمبتدع

قال (ح): المفتون الذي دخل في الفتنة علىٰ الإِمام(٢٠٠٠).

قال (ع): هذا هو الفاتن، وكان ينبغي للبخاري أن يقول باب إمامة الفاتن ٧٦٠٠.

قلت: إنها ذكر اسم المفعول إشارة إلى أن الشيطان فتنه فهو مفتون، ثم إذا استوى غيره يصيره فاتناً.

قوله: وقال لنا محمد بن يوسف.

قال (ع): قيل: حمله عنه في المذاكرة، وقيل بالإجازة أو المناولة أو العرض، وقيل: متصل لفظاً منقطع معنى، وقال بعضهم: هو متصل لكن لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفاً أو كان فيه راوٍ ليس على شرطه والذي هنا من قبيل الأول (٢٦٨).

قال (ع): إذا كان الراوي على غير شرطه كيف يذكره في كتابه؟ انتهىٰ (٢٦٠٠).

وهذا استفهام يدل على أنه يظن أن لا فرق بين من يخرج حديثه في الأصول أو المتابعات.

<sup>(</sup>٧٦٦) فتح الباري (١٨٨/٢).

<sup>(</sup>٧٦٧) عمدة القاري (٥/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧٦٨) فتح الباري (٢/٨٨٨) وعمدة القاري (٥/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٧٦٩) عمدة القاري (٥/ ٢٣٠).

# ١٥٩ - باتيقوم عن يمين الإمامبحذائه سواء . . . الخ .

قال أبن المنير: باب من يقوم عن يمين الإمام، والبخاري أورده بصيغة التردد للإختلاف في الحكم.

قال (ح): الذي في النسخ الصحيحة: باب يقوم ليس فيه من، والبخاري جازم لا يتردد ٧٠٠٠.

قال (ع): لا نسلم أن الواقع أن من محذوفة، وكيف يجوز حذف من سواء استفهامية أو موصولة . انتهى «٧٠» .

وهذا مما يكثر التعجب منه من وقف عليه.

<sup>(</sup>۷۷۰) فتح الباري (۱۹۱/۲).

<sup>(</sup>۷۷۱) عمدة القارى (۷۷۱).

# ١٦٠ ـ باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة

قوله في حديث جابر: فصلى العشاء أي معاذ، وقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من طريق محارب عن جابر: صلى بأصحابه المغرب [فإن حمل على تعدد القصة كما سيأتي، أو على أن المغرب أريد به العشاء مجازاً، وإلا في الصحيح أصح والمعربية أصح المعربية المعرب

قال (ع): رجال الطحاوي في روايته رجال الصحيح فمن أين تأتي الأصحية (٧٧٣).

قلت: سند الطحاوي هو هذا قال: حدثنا [ابن مرزوق قال: ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال: ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبدالله](۷۷۰).

في باب فضل من ينتظر الصلاة في الكلام على حديث «سَبْعَةٌ يُظللُّهُمُ اللَّهُ، قوله: وَرَجُلٌ ذَكَرَ الَّله خالِياً».

قال (ح): ذكر الله أي بقلبه من العمل وبلسانه من النطق (٥٧٠٠).

<sup>(</sup>۷۷۲) فتح الباري (۱۹۳/۲).

<sup>(</sup>۷۷۳) عمدة القاري (٧٧٧).

<sup>(</sup>٧٧٤) كذا في النسخ الثلاث بياض وقد نقلت سند الطحاوي من كتابه شرح معاني الآثار (٢١٣/١) ووضعته بين المعكوفين، وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٥٠-٧٦).

<sup>(</sup>۷۷۵) فتح الباري (۲/۱٤۷).

قال (ع): ليس كذلك لأن الذكر بالقلب من الذكر بضم الذال وباللسان بكسرها، ولأن لفظ ذكر ثلاثي لا يكون مشتقاً من التذكر (٣٠٠). قلت: انظر وتعجب.

<sup>(</sup>۷۷٦) عمدة القاري (٥/ ١٧٩).

## ١٦١ - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام

قال (ح): أي من السجود، ثم ذكر حديث الباب وفيه: «أَمَا يَغْشَىٰ أَحُدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ...»

وعند أي داود: «الذي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ» فبين أن المراد الرفع من السجود فيه تعقب على من قال: إن الحديث نص في المنع من التقدم في الرفع من الركوع والسجود معاً، فإنه نص في السجود وأما الركوع فيلتحق به لكونه في معناه، ويمكن الفرق بينها بأن السجود له مزيد مزية لأن العبد أقرب ما يكون فيه من ربه، ولأنه غاية الخضوع المطلوب منه، فلذلك خص بالتنصيص عليه (١٧٧).

قال (ع): لا وجه لتخصيص السجود لأن لفظ الحديث يشمل الاثنين بحسب الظاهر، ولا يجوز أن يخصص رواية البخاري برواية أبي داود، لأن الحكم واحد، وقد ذكر هذا القائل أن عند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنها ناصيته بيد شيطان.

وقوله: إنه نص في السجود ويلحق به الركوع كلام ساقط ودعوى التخصيص لا تصح، نعم لو ذكر النكتة في رواية أبي داود في تخصيص السجود بالذكر دون الركوع لكان له وجه(٨٧٧).

قلت: في هذا الكلام دعوى التخصيص وهو فرع التعميم ولم يقع في

<sup>(</sup>۷۷۷) فتح الباري (۱۸۳/۲). (۷۷۸) عمدة القاري (۲۲۲/۵).

رواية الباب صيغة تعميم، وإنها هو مطلق فرد به رواية أبي داود فتعين المراد فيه، ونظائر ذلك كها مر كثيرة.

وأما قوله: لا وجه لتخصيص السجود فقد أجراً بذكر المزية. وأما قوله: لو ذكر النكتة. . . الخ أعجب من الأول لأنه ذكرها.

## ۱۶۲ \_ باب الزاق المنكب

قال (ح) في الكلام على حديث النعمان بن بشير: وكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، فيه دليل على أن الكعب هو العظم الناتىء عند ملتقى الساق والقدم، لأنه الذي يمكن أن يلزق بالذي بحبه خلافاً لمن ذهب إلى أن المسراد بالكعب مؤخر القدم وهو قول شاذ ينسب لبعض الحنفية... الخ (٢٧٠).

قال (ع): هذا قول حكاه هشام عن محمد في مسألة الحج لا في مسألة الوضوء (۱۸۰۰).

<sup>(</sup>۷۷۹) فتح الباري (۲۱۱/۲). (۷۸۰) عمدة القاري (۵/۲۲۰).

## 178 ـ باب إذا طول الإمام

قال (ح): في الكلام على حديث جابر أن معاذاً كان يصلي مع النبي على ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم .

قال الطحاوي: لو سلمنا جميع ما قالوه لم يكن فيه حجة لاحتمال أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين، أي فيكون منسوخاً.

وتعقبه ابن دقيق العيد أنه يتضمن إثبات النسخ بالإحتمال وهو لا يسوغ، وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة. انتهىٰ.

فإنه لم يقف على كتابه فإنه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه: «لا تُصَلُّوا الصَّلاَة في اليَوْم مَرَّتَيْنِ» ومن وجه آخر مرسل: أن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم، ثم يصلون مع النبي على فلغه ذلك فنهاهم. . . إلى آخر الكلام على ذلك .

قال (ع): قال ابن دقيق العيد: يلزم الطحاوي إقامة الدليل على ما إدعاه من إعادة الفريضة (١٨٠٠).

قلت: كأنه لم يقف على كتابه فإنه قد ساق فيه ذلك، فساق (ع) كلام (ح) بحروفه، وقد أكثر من ذلك وإنها أذكر منه نادرة بعد نادرة وبالله المستعان ٢٨٠٠٠.

<sup>(</sup>۷۸۱) فتح الباري (۲/۱۹۲).

<sup>(</sup>۷۸۲) عمدة القاري (٥/٢٣٩).

## ١٦٤ - باب من أوجز الصلاة عند بكاء الصبي

قال (ح): في قوله ﷺ: «إنَّ لأقُومُ في الصَّلاَةِ أُريدُ أَنْ أُطُولَ فيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ في صَلاَتي كَرَاهَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلىٰ أُمِّهِ استدل على خواز إدخال الصبي في المسجد، وفيه نظر لاحتال أن يكون الصبي كان خلفاً في بيت بقرب المسجد بحيث يسمع بكاؤه (٢٨٣).

قال (ع): ليس هذا موضع نظر، لأن الصبي لا يفارق أمه غالباً. انته (۱۸۹۰).

فلم يدفع الإحتمال بالغلبة، فكيف يتم الدليل مع قيام الإحتمام وهو موجود بكثرة، ولا سيما في صلاة الصبح، لأنها مظنة استمراره في النوم إلى أن تصلي وترجع إليه، وقد يستيقظ فلا يجدها فيبكي.

قال (ح): في الكلام على قوله في هذا الحديث، وكأن ذكر الأم خرج غرج الغالب، وإلا فمن كان في معناها يلتحق بها (١٠٨٠).

قال (ع): فيه نظر لأن غير الأم ليس كالأم في الموجدة. انتهى (٢٨٦٠). وخفي عليه الإشتراك في أصل العلة.

<sup>(</sup>٧٨٣) فتح الباري (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٧٨٤) عمدة القاري (٥/٢٤٦).

<sup>(</sup>۷۸۵) فتح الباري (۲۰۲/۲).

<sup>(</sup>٧٨٦) عمدة القاري (٥/٧٤٧).

قال (ح): هذا الإسناد كله مدنيون أنس وشريك الراوي عنه، وسليمان بن بلال وخالد بن مخلد (۱۸۷۷).

قال (ع): ليس كذلك فإن خالد بن غلد كوفي (٨٨٠)

قلت: هو كوفي سكن المدينة كها أن أنساً مدني سكن البصرة، فجاز نسبة كل منهها إلى البلدين والنسبة يكتفي فيها بأدنى ملابسة، والله المستعان.

<sup>(</sup>۷۸۷) فتح الباري (۲۰۲/۲). (۷۸۸) عمدة القاري (۷۸۷).

## ١٦٥ - باب ما يقرأ بعد التكبير

قال (ح) بعد أن ساق الإختلاف على أنس: في لفظ الحديث الذي فيه كان يفتتح القراءة، وأنه جاء عنه نفي البسملة، وجاء عنه نفي الجهر وعنه الاسرار بها، إلى أن قال: فوضح أن طريق الجمع في حديث أنس أن يقال بإثبات البسملة فيه، ونفي الجهر بها، فبذلك تتفق الروايات عنه، فمتى وجدت رواية صحيحة عن غيره فيها إثبات الجهر صريحاً قدمت على روايته لا بمجرد تقديم المثبت على النافي، لأن أنساً يبعد جداً أن يصحب النبي عشر سنين، ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنة ولا يسمع منهم الجهربها ولوفي صلاة واحدة بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ الحكم في ذلك لبعد عهده، فقد جاء ذلك عنه جواباً لأبي مسلمة لما سأله إن كان النبي ﷺ يفتتح القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم وبالحمد لله رب العالمين، فقال: ﴿إِنَّكَ لَتَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ، وَلَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدُّ قَبْلَكَ» وسنده على شرط الشيخين، فوجب التوقف في روايته إذ الأخذ ببعضها ترجيح بغير مرجح فتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر إذا جاء من غير روايته بسند صحيح(٧٨٩).

قال (ع): بعد أن تصرف في كلامه وكلام غيره عمن تكلم في هذا الموضع: والعجب من صاحب التوضيح يعني شيخنا ابن الملقن، فذكر

<sup>(</sup>٧٨٩) فتح الباري (٢/٧٧/ ٢٢٧) ومن المستحسن مراجعة نكت الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح في موضوع حديث أنس (٧/١٥٧-٧٧١).

كلامه ثم قال: وأعجب من هذا بعضهم من الذين يدعون أن لهم يداً طولى في هذا الفن، كيف يقول: يتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر فكيف يجترىء بهذا ويصدر منه هذا القول الذي تمجه الآسياع، فأي حديث في الجهر صح عنده حتى يقول هذا القول (٧١٠).

قال (ح): في الكلام على حديث عبادة: «لا صَلاَةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» بعد أن نقل كلام ابن دقيق العيد في معنى قوله «لا صَلاَةً» وقول من حله على نفي الكيال، وقول من توقف في من حمله على نفي الكيال، وقول من توقف في ذلك وذكر سبب التوقف إلى أن قال عن الذي توقف إن دعوى إضيار أحدهما ليست بأولى من الأخر، قاله ابن دقيق العيد.

وفي هذا نظر لأنا سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة، فالحمل على أقربهما إلى الحقيقة أولى. ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة، لأنه السابق إلى الفهم، ولأن الكمال لا يستلزم نفي الإجزاء من غير عكس فيكون أولى.

ويؤيده من رواية الإسهاعيلي من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: لا تجزىء صلاة. . . . الخ (٢٩١).

قال (ح): لا نسلم أن أقرب نفي الإجزاء أقرب إلى الحقيقة لأنه محتمل لنفي الفضيلة، ودعوى التأييد بها ذكر مردودة لأنه ليس فيه من القوة ما يعارض ما أخرجه الأئمة على أن ابن حبان قد ذكر أنه لم يقل في خبر العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة لذلك إلا شعبة، ولا عنه إلا وهب بن جرير. انتهى (١٩١٧).

وقوله: لا نسلم . . . الخ ، مكابرة وتعليله بأنه محتمل لا يفيد لأن

<sup>(</sup>۷۹۰) عمدة القاري (۷۹۱/۵).

<sup>(</sup>۷۹۱) فتح الباري (۲٤١/۲).

<sup>(</sup>۷۹۲) عمدة القاري (۱۱/٦).

خصمه يسلم له الإحتال، لكنه يدعي أنه مرجوح فيقوي وجحان مقابله ولا يدفع بالصدر، ودعواه أن الرواية المذكورة تعارض ما في السنة عجيب، وإنها هي مبينة للمراد منه.

وقوله: على أن ابن حبان. . . الخ أعجب في العقد ما مضى ، وذلك أن الكلام إنها هو في حديث عبادة الذي أخرجه الأئمة لا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم ومن معه ولم يخرجه البخاري .

ثم قال (ح): وقد أخرج ابن خزيمة عن محمد بن الوليد عن سفيان حديث الباب بلفظ: «لا صلاة إلا بقراءة فَاتِحَة الكِتَاب» فلا يمتنع أن يقال: انه نفى بمعنى النهي: أي لا تصلوا إلا بقراءة فاتحة الكتاب، وهو نظير ما رواه مسلم من حديث عائشة: «لا صلاة بحضرة طعام » وهو عند ابن حبان بلفظ: «لا يُصل أحدُكُمْ بِحضرة طعام » (٢١٣).

قال (ع): هذا النظير ليس بصحيح فإن لفظ ابن حبان: «لا يصلي» بإثبات الياء، فهو نفي الغائب، وكلام هذا الشارح يدل على أنه لا يفرق بين النفي والنهي (١١٠٠).

والعجب منه أنه يدعي أن لفظ ابن حبان بإثبات الياء ليصحح دعواه أنه نفي، وفيه إشارة إلى أن الشارح نقله بدون الياء على أنه نهي، فما وجه الدلالة على أن الشارح لا يفرق بين النفي والنهي؟!.

ثم قوله: نفي الغائب ما الحامل له عليه مع أنه خطاب الحاضرين سواء كان بصيغة النفي أو بصيغة النهي.

<sup>(</sup>۷۹۳) فتح الباري (۲٤۲/۲).

<sup>(</sup>۷۹٤) عمدة القاري (۱۲/٦).

#### ١٦٦ - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية

[قال (ح): وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية].

قال (ع): لا يفهم من حديث الباب أن حكمها حكم الآخرتين من الرباعية (٢٠٠٠). وجوابه أن الشارح السابق له لم يدع أن ذلك يفهم من حديث الباب، وعلى تقدير أن يكون في ذلك إشارة من كلامه، فيمكنه أن يقول: الأخيرتين من الرباعية هما الرابعة، فيؤخذ حكم ثالثة المغرب باعتبار اللفظ، ومن الرابعة باعتبار كونها آخر ركعة من الصلاة.

ثم قال (ع): قال الكرماني: في الحديث حجة على من قال: أن الركعتين الأخيرتين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما.

فتعقبه (ع) أن قوله في الحديث بأم الكتاب لا يدل على الوجوب انتهىٰ (٧٩٠).

والكرماني لم يدع الوجوب حتى يرد عليه بهذا الكلام. ثم قال (ع): روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال: سنة القراءة في

<sup>(</sup>٧٩٥) عمدة القاري (٢/٦٤) ورد بذلك على قول الحافظ في الفتح (٢٦٠/٢) وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع ان حكمها حكم الأخريين من الرباعية، ولا أدري هل سقط هذا من النسخ الثلاث أم تركه الحافظ، ويظهر أنه سقط لأنه كتب في أوله قال (ح) وقد كتبنا بدل ذلك (ع).

الصلاة أن يقرأ في الأولتين بأم القرآن وسورة، وفي الأخيرتين بأم القرآن، وهذا حجة على إمامه يعني الشافعي، في جعل قراءة الفاتحة من الفروض. انتهى (٧١٧).

وهذه الدعوى تنادي على من ادعاها بها يليق به، وأن نص حديث جابر مطابق لقول الشافعي، وكأنه فهم من التعبير بقوله: سنة الصلاة إرادة ما يقابل الفرض وهو فهم عجيب، فإن السنة الإصطلاحية وهي ما ليس بفرض ولا واجب عند من يجمعها، ولا عند من يفرقها ليست مرادة هنا، وإنها المراد الطريقة الشرعية وهي أعم من الفرض والنفل كقوله تعالى: وسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا وقد احتج من أوجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بحديث ابن عباس حيث قرأ الفاتحة فجهر ثم قال: لتعلموا أنها سنة، إلى غير ذلك من الأدلة.

文学是数最后的 医克克氏管

<sup>(</sup>٧٩٧) عمدة القاري (٦/٦).

## ۱٦٧ ـ باب وضع الأكف على الركب

قال (ح): بعد أن ذكر الآثار المنقولة مرفوعها وموقوفها في تفريق الأصابع على الركب في الركوع، وأثر ابن عباس في التطبيق، وأثري عمر وسعد بن أبي وقاص في أن ذلك كان أولاً، ثم أمروا بوضع الكفين على الركبتين، وأثر على: إن شئت وضعت كفيك على ركبتيك، وإن شئت طبقت، هو ظاهر في أن علياً كان يرى التخيير، فإما أنه لم يبلغه النهي كما لم يبلغ ابن مسعود، وإما أنه بلغه لكن حمله على التنزيه لا على التحريم (٢٩٨٠).

قال (ع): بعد أن استبعد كون ابن مسعود لم يبلغه النهي لكونه قديم الإسلام، وكان صاحب نعل رسول الله على ولم يفارقه حتى مات فحمله على أنه لم يبلغه النهي مع ذلك بعيد لكن يحمل إما على كراهة التنزيه أو التحيير يعنى كعلى، لأن التخييرينافي الكراهة (٢١١).

ثم ذكر جميع ما ذكره (ح) غير ناسب إليه شيئاً، فمن أراد أن ينزه بصره فليقابل كلامه بكلام السابق، وصنع في (باب يكبر وهو ينهض بين السجدتين) مثل هذا، وأسند وذكر في أول (باب سنة الجلوس) كلاماً يتعلق بأم الدرداء هل المراد به الكبرى أو الصغرى.

واستدل (ح) على أنها الصغرى بأن الأثر من رواية مكحول عنها وهو أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۷۹۸) فتح الباري (۲/٤/۲) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص۸۸-۸۳).

<sup>(</sup>۷۹۹) عمدة القاري (۲٤/٦).

<sup>(</sup>۸۰۰) فتح الباري (۲/۰۰۹-۳۰۹).

ورده (ع) بأن الكبرى صحابية ، فالظاهر أنها المرادة لأنها احتج بفعلها ونسب إلى مغلطاي وابن الملقن أنها قالا : إنها الكبرى وليس ذلك فيها ساقه من كلامهها ، مع أن (ح) أشار إلى جواب هذا ، فإن البخاري يورد آثار فقهاء التابعين للتقوية لا للإحتجاج ، وكانت القرينة التي ذكرها (ح) أقوى فترجح قوله (۱۰۰۰).

ting Burging a market second of the spirit has

化三基环烷基 化二甲二甲基甲基胺 经发出的现代的 电影声乐电影

And the second of the second by the second of the health of the second

one think the first the

<sup>(</sup>۸۰۱) عمدة القاري (۱۰۱/٦).

#### ۱٦٨ ـ باب الدعاء قبل السلام

ذكر فيه حديث عائشة أن النبي على كان يدعو في الصلاة، فذكر حديثين.

قال (ح): الحديث غير مقيد بها قبل السلام، وقد أجاب الكرماني بأن لكل مقام ذكراً مخصوصاً فتعين هذا الدعاء في التشهد.

كذا قال، وفيه نظر لأن السجود أيضاً مأمور فيه بالدعاء مع أن له ذكراً مخصوصاً فكذلك الجلوس في آخر الصلاة أمر فيه بالدعاء مع أن له ذكراً مخصوصاً وهو التشهد (٨٠٠).

قال (ع): توجيه كلام الكرماني أن للصلاة قياماً وركوعاً وسجوداً وقعوداً، فالقيام محل القراءة، والركوع والسجود لهما ذكران مخصوصان، والقعود محل التشهد، فلم يبق للدعاء محل إلا بعد التشهد قبل السلام، وبهذا التقرير يندفع قوله عقب كلام الكرماني بما ذكر. انتهى ٥٠٠٠.

قلت: فلينظر الناظر وينصف من الذي أمعن النظر؟ هذا مع ما في دعواه من الإخلال بذكر الإعتدال، وبذكر الجلوس بين السجدتين، ومع ما تضمنه كلامه أن السجود لا يشرع فيه دعاء غير ما هو مختص به مع شهرة الحديث الذي فيه: «وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَمُوا فِيهِ الرَّبِّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَادْعُوا. . . . الخي».

<sup>(</sup>۸۰۲) فتح الباري (۲/۳۱۷–۳۱۸).

<sup>(</sup>٨٠٣) عمدة القاري (١١٦/٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٨٦-٨٧).

## ١٦٩ - باب من لم يرد السلام على الإمام

قال (ح): في قول حديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله عن دلو كانت في دارهم، بعد أن نقل قول الكرماني: كانت صفة موصوف مخذوف أي من بئر كانت في دارهم، والدلو دليل عليه.

قلت: الدلويذكر ويؤنث فلا يحتاج إلى تذكير [تقدير] ١٠٠١٠.

قال (ع): التقدير لابد منه لأن الدلو لا يكون فيه ماء إلا من بئر ونحوه، كذا قال (٠٠٠٠).

<sup>(</sup>۲۰۱۸) فتح الباري (۲/۲۵۳).

<sup>(</sup>٨٠٥) عمدة القاري (١٢٥/٦)

## ۱۷۰ - باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام

وقال لنا آدم: حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي يصلى فيه الفريضة.

قال (ح): هذا موصول وإنها عبر بقوله «قال لنا» لكونه موقوفاً، مغايرة بينه وبين المرفوع، هذا الذي عرفته بالإستقراء من صنيعه، وقيل: إنه لا يقول ذلك إلا فيها حمله مذاكرة وهو محتمل، لكنه ليس بمطرد، لأنني وجدت كثيراً مما قال فيه «قال لنا» في الصحيح، قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة حدثنا.

وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه (٨٠١).

قال (ع) قال الكرماني: لم يقل حدثنا آدم لأنه لم يذكره لهم نقلاً وتحملاً، لكن مذاكرة ومحاورة، ومرتبته أحط درجة من مرتبة التحديث، فهذا هو الصواب، وكذا قال صاحب التوضيح إنه من باب المذاكرة، والكرماني ما ادعى الإطراد فيه حتى يكون هذا يحتمله، بل الظاهر معه أنه غير موصول ولا مسند، ولا يلزم من قوله: إني وجدت كثيراً... الخ أن يكون قد أسْنَد أثر ابن عمر بصيغة التحديث، ولهذا قال صاحب التلويح إنه تعليق (١٠٠٠).

قلت: هذا الفصل ينادي على قائله بالقصور الشديد في الحديث،

<sup>(</sup>٨٠٦) فتح الباري (٢/٣٣٥).

<sup>(</sup>۸۰۷) عمدة القاري (۱۳۸/٦).

وذكر أنه صوب جزم الكرماني بأن هذا مذاكرة، وليس للكرماني في ذلك مستند إلا ما حكاه ابن الصلاح عن بعض الحفاظ أن البخاري يستعملها في المذاكرة، وعن بعض الحفاظ أنه يستعملها للإجازة، فرأي الكرماني أن حملها على المذاكرة أولى من حملها على الإجازة إذ حملها على الإجازة لا يخلو من تجوز، لأن الشيخ لم يقل له هذا اللفظ، وإنها قال: الإجازة التي اندرج فيها هذا القول محتملًا؛ بخلاف المذاكرة، والقول فيها محقق، فإذا عرف بالإستقرار أنه يستعملها في الموقوف غالباً، كان الظاهر أن هذا موقوف، لأنه موقوف ويحتمل مع ذلك أنه حمله مذاكرة وإجازة.

وأما قوله: إن الظاهر مع الكرماني، لأنه غير موصول فمردود، بل هو موصول اتفاقاً إذا قلنا: إنه مذاكرة، وأما إذا قلنا إنه إجازة ففيه الخلاف، والذي استقر الأمر عليه بين المحدثين أنه من جملة الموصول.

. وأما قوله: ولا يلزم . . الخ فهو حشو إذ لم تتقدم دعوى الملازمة ، وأما احتجاجه بقول صاحب التلويح: إنه تعليق ، فإنه جرى فيه على رأي ابن القطان ومن تبعه ، ومع ذلك فقال ابن القطان : إنه متصل من حيث الظاهر

#### ١٧٠مكرر- من: كتاب الجمعة.

قوله: بيد.

قال (ح): وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الربيع عنه أن معنى بيد من أجل، وكذا حكاه ابن حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي.

واستبعده عياض ولا بعد فيه، ويشهد له ما في الموطأ رواية سعيد بن عفير عن مالك بلفظ: ذلك بأنهم أوتوا الكتاب. . . الخ ١٠٠٠.

قال (ع): إستبعاد عياض موجه، ونفي هذا القائل البعد بعيد لفساد المعنى لأنه يكون المعنى نحن السابقون لأجل أنهم أوتوا الكتاب، وهذا ظاهر الفساد على ما لا يخفى (٩٠٠).

قلت: نعم لو إنتهى الخبر إلى هنا، وأما إذا انتهى إلى آخره فلا فساد، لكن وكم من عائب قولاً صحيحاً.

قوله: أوتوا الكتاب.

قال (ح): اللام للجنس والمراد التوراة والانجيل (١٨٠٠).

قال (ع): بل اللام للعهد، كذا قال (١٠٠٠).

<sup>(</sup>۸۰۸) فتح الباري (۲/۲۵).

<sup>(</sup>۸۰۹) عمدة القاري (٦/٦٣).

<sup>(</sup>۸۱۰) فتح الباري (۲/۵۵۷).

<sup>(</sup>٨١١) عمدة القاري (٨١١).

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص٧٨) بعد أن ذكر قول الحافظ ابن حجر والعيني: إنا إذا تأملنا الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله نجدها كثيرة، زائدة على التوراة والإنجيل قطعاً، ذكر المفسرون أن الكتب المنزلة على الرسل مئة كتاب وأربعة كتب، فمنها على شيت. ومنها على =

قوله: فرض الله عليهم فاختلفوا فيه.

قال (ح) بعد حكاية قول النووي: يمكن أنهم أمروا به صريحاً فاختلفوا هل يلزم بعينه أو يسوغ إبداً له بيوم آخر؟ يشهد له ما واه الطبراني بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْت عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيه قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه (١١٠).

قال (ع): فيه نظر لأنه ظن أن الهاء للمؤنث وليس كذلك بل هي للموحدة كالتمرة (١٠١٠).

قلت: ليس هذا النظر صحيحاً وإنها المراد تخصيص الإبل دون البقر والغنم، لأن النووي حكى عن الأزهري قال: البدنة تكون من الإبل والبقر والغنم، فأراد (ع) رد ذلك، ومع ذلك فالذي في شرح ألفاظ المزني للأزهري البونة لا تكون إلا من الإبل، وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم، وكأنه سقط من الكلام شيء من النسخة التي نقل منها النووي.

إبراهيم بنص ﴿إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ﴾ ولو نظرنا إلى قوله ﴿أولئك الذين آتيناهم الكتاب ﴾ الراجع لثمانية عشر رسولا، ورأينا المفسرين يقولون: إن المراد بالكتاب الجنس، لما فهمنا من الكتاب في الحديث إلا الجنس، وإن تحقق في التوراة والإنجيل، «بدليل اليهود غدا والنصارى بعد» وهو قول ابن حجر: والمراد من الجنس بعض أفراده اليهود والنصارى، فيالله ما أدق نظره فافهم.

<sup>(</sup>٨١٢) فتح الباري (٣/٥٥) وهنا نقص في النسخ الثلاث لا ندري مقداره، ولكن اعتراض العيني على هذا القول ناقص وهو كها في عمدة القاري (١٦٤/٦) كيف يشهد له هذا وهم أخذوا السبت لأنه جعله عليهم، وإن كان أخذهم بعد اختلافهم فيه، فخطؤهم في إرادتهم الجمعة، ومع هذا استقروا على السبت الذي جعل عليهم.

<sup>(</sup>٨١٣) كما قلنا الآن هنا نقص في النسخ الثلاث، ومن النقص قول الحافظ ابن حجر الذي رد عليه العيني وهو كما في فتح الباري (٣٦٧/٢) والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف. وانظر عمدة القاري (١٧٢/٦).

## من باب يلبس أحسن ما يجد

قال (ح): اسم أخي عمر عثمان بن حكيم [وكان أخا عمر الأمه] وقد اختلف في إسلامه (١٠١٠).

[قال (ع) بعد أن نقل كلام (ح) قلت: وفي رواية للبخاري: أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، وهذا يدل على إسلامه بعد ذلك] ١٠٥٠.

[قال (ح): في هذه القصة إياء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم] «١٠٠٠).

قال (ع): الذي يقوم بمصالحهم هو المولى عليهم من جهة السلطان.

والعجب أن هذا القائل يستدل على عدم هذا الأذان بالإيهاء ويترك مادل عليه حديث جابر رفعه: «من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله. . . » الحديث وهو وإن كان ضعيفاً فله طرق، كذا قال (۱۷).

قال (ح): وفي الحديث إقامة الجمعة في القول خلافاً لمن شرط لها المدن.

قال (ع): لا دليل على ذلك أصلاً لأنه إن كان يدعي بذلك بنفس

<sup>(</sup>١١٤) فتح الباري (٢/٤/٢).

<sup>(</sup>٨١٥) عمدة القاري (٦/ ١٧٩) ما بين المكوفين زدناه من العمدة.

<sup>(</sup>٨١٦) فتح الباري (٣٨١/٢) وسقط ما بين المعكوفينِ من النسخ الثلاث.

<sup>(</sup>۸۱۷) عمدة القاري (۱۹۱/٦).

الحديث المتصل فلا تقوم به حجة ولا يتم وإن كان يدعى بكتاب ابن شهاب يأمر فيه لزريق بن حكيم بأنه يجمع فلا يتم به حجة أيضاً لأنه من أين علم أنه أمره بذلك، سواء كان في قرية أو مدينة، وكونه كان عاملًا على أرض بعملها وكان فيه جماعة من السواد أن لا يتم استدلاله لأن الموضع صار في حكم المدينة لوجود المنزلي عليهم. كذا قال. من:

## ١٧١ ـ باب الاستماع إلى الخطبة

قوله: «فَإِذَا خَرَجَ ٱلْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْمَعُونَ الَّذَكْرَ».

Super March 1985 and the

قال (ح): قالت الحنفية: يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام وورد فیه حدیث ضعیف(۸۱۸)

قال (ع): حديث الباب هو حجة للحنيفية وحجة على غيرهم بالتامل يدري، كذا قال ١١٩٠٠. من 

Ange of Marie to the !

Daniel Branch Co.

, Asi, Agrico de Santo

Physics,

<sup>(</sup>۸۱۸) فتح الباري (۲/۲۰).

<sup>(</sup>٨١٩) عمدة القاري (٦/ ٢٣٠).

## ۱۷۲ ـ بابِ إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

قال (ح): قولهم كان خاصا يجاب بأن الأصل عدم الخصوصية (٢٠٠٠). قال (ع): نعم لكن إذا كان لم يكن هناك قرينة، والقرينة هنا أنه كان في هيئة فأراد بقوله: «قُمْ فَصَلُ» أن يراه الناس فيصدقوا عليه، وقيل: أنه كان عرياناً (٢٠١٠).

وقال (ح): وأما إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي عن المحققين أن ذلك في حق العامل العالم بخلاف الجهال والناسي ١٦٠٠.

قال (ع): هذا حكم بالإحتمال، وإذا كان الإحتمال لم ينشأ عن دليل كان لغواً (٢٣٠).

قال (ح): وادعوا أنه على لما خاطب سليكاً سكت عن خطبته حتى فرغ سليك من صلاته، الخبر الوارد في ذلك ضعيف (٢١٠).

قال (ع): هو مرسل والمرسل عندهم حجة (٢٥٠).

<sup>(</sup>٨٢٠) فتح الباري (٨٧٠٤).

<sup>(</sup>٨٢١) عمدة القاري (٢٣٢-٢٣٢).

<sup>(</sup>۸۲۲) فتح الباري (۲/۸۰۲).

<sup>(</sup>۸۲۳) عمدة القاري (۲۲۳/٦).

<sup>(</sup>۸۲٤) فتح الباري (۲/۹۰۱).

<sup>(</sup>٨٢٥) عمدة القاري (٢٣٢/٦).

قال (ح): ودعوى ابن العربي أنه على المخاطبة سليك سقط عن سليك فرض الإستماع إذ لم تكن حينئذ خطبة، هذا من أضعف الأجوبة لأن المخاطبة لما انقضت رجع الله إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به، فصع أنه صلى في حال الخطبة (٨٢٠).

قال (ع): يرده ما ورد في الحديث أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من صلاته(۸۲۷).

وقال (ح): أجاب بعضهم بأن هذه القصة كانت قبل الشروع في الخطبة بدليل رواية مسلم والنبي على قاعد على المنبر، وجوابه أن القعود لا يختص بالإبتداء بل يحتمل أن يكون وقع بين الخطبتين (٨٢٨).

قال (ح) الأصل ابتداء قعوده، وأما زمن الخطبتين لا يسع جميع القصة (٨٢٩).

وقال (ح) أيضاً: على تقدير أن يكون في القعود الأول فيستوي زمن القعودين ويصح أن المخاطبة وقع بعضها في حال الخطبة، ويحتمل أن يكون الراوي تجوز في قوله قاعداً (٩٢٠).

قال (ع): الأصل عدم التجوز (١٠٠٠).

وقال (ح) أيضاً: قالوا كذلك قبل تحريم الكلام في الصلاة، ورد بأن إسلام سليك متأخر عن ذلك الزمان(٨٣٠).

<sup>(</sup>٨٧٦) فتح الباري (٢/٩٠٤).

<sup>(</sup>۸۲۷) عمدة القاري (۲۲۳/٦).

<sup>(</sup>۸۲۸) فتح الباري (۸۲۸).

<sup>(</sup>٨٢٩) عمدة القاري (٢٣٣/٦).

<sup>(</sup>۸۲۰) فتح الباري (۲/۹۰۱).

<sup>(</sup>۸۳۱) عمدة القاري (۲۳۳/٦).

<sup>(</sup>۸۳۲) فتح الباري (۲/۲۱).

قال (ع): لم يدعوا أن القصة متأخرة، كذا قال(٨٣٠).

وقال (ح) أيضاً: اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد وخارجه، واتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال الخطبة فليكن الداخل كذلك، كذا قال وهو قياس في مقابلة النص(٨٣١).

قال (ع): لم يبن الطحاوي كلامه على القياس حتى يكون ما قاله قياساً في مقابلة النص(٩٣٠).

قال (ح): اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية، والخطبة صلاة فتسقط، وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه، والداخل مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه بخلاف الداخل في حال الصلاة لأنه مأمور بالصلاة (٢٦٠).

قال (ع): لم يدعوا أن الخطبة صلاة من كل وجه، قالوا: صلاة لأن الصلاة قصرت لمكانها، فمن هذه الجهة يستوي الداخل والآتي(١٨٣٧).

وقال (ح) أيضاً: قال: اتفقوا على أن التحية تسقط عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر، وكذا تقدم الكلام في الخطبة دون المأموم، فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى، وتعقب بأنه قياس في مقابلة النص (٨٣٨).

Why was and a fel

<sup>(</sup>٨٣٣) عمدة القاري (٦/٣٣).

<sup>(</sup>۸۳٤) فتح الباري (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٨٣٥) عمدة القاري (٦/٣٣/) وفي النسخ الثلاث وإنها بنى الطحاوي، وهو خطأ صححناه من عمدة القاري.

<sup>(</sup>۸۳۱) فتح الباري (۲/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٨٣٧) عمدة القاري (٦/٤٣١).

<sup>(</sup>۸۳۸) فتح الباري (۲/۲۱).

قال (ع): إنها يكون القياس في مقابلة النص فاسداً إذا كان النص سالماً عن المعارض وليس كذلك حديث سليك، كذا قال (٨٣١).

وقال (ح) أيضاً: قالوا: لا نسلم أن المراد بالركعتين اللتين أمر بها سليك التحية بل يحتمل أن يكون صلاة فائتة كالصبح، وقد تولى رد ذلك ابن حبان فقال في صحيحه: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى (١٠٠٠).

قال (ع): أخذ هذا من ابن المنير المالكي فإنه قال: لعله على كان كشف له عن سليك أن عليه صلاة فائتة فاستفهمه ملاطفة له، ولو كان أراد التحية لما استفهمه لأنه رآه لما دخل (۱۸۰۰).

قال (ع): وهذه تقوية جيدة بانصاف، وما نقله عن ابن حبان ليس بشيء، لكن تكراره يدل على أنه أمره به من الصلاة الفائتة لأن التكرار لا يحسن في غير الواجب(١٤٠٠).

وقال (ح) أيضاً ناقلاً عن شارح الترمذي: كل من نقل عنه منع الصلاة والإمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنه لم يقع عن أحد التصريح يمنع التحية المسجد الم

قال (ع): قد ذكرنا ما أخرج عن عقبة بن عامر أن الصلاة والإمام على المنبر معصية، فكيف يقول: لم يثبت عن أحد ما يخالف ذلك وأي مخالفة تكون أقوى من هذا، ولو كان عقبة قال هو

<sup>(</sup>٨٣٩) عمدة القاري (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٨٤٠) فتح الباري (٢/ ١٠).

<sup>(</sup>٨٤١) عمدة القارى (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٨٤٢) عمدة القاري (٦/٢٣٦).

<sup>(</sup>٨٤٣) فتح الباري (٢/١١٤).

مكروه لكان صريحاً فضلاً عن قوله معصية (١٠١٠)

قلت: إنها نفى التصريح وليس هذا صريحاً لأنه يجوز أن يحمل على من كان داخلًا لو ثبت ويحتمل أن يحمل على من صلى والإمام يخطب ممن كان في المسجد قبل أن يخرج الإمام، ومن جاء بعد وصلى التحية ثم جلس، ثم قام يصلي في أثناء الخطبة كها يصنعه كثير من الناس في أثناء الخطبة الثانية، والغرض أنه غير ثابت لأنه من رواية ابن لهيعة.

قال (ع): ما لابن لهيعة؟ قد قال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه؟ انتهى (٥١٠).

ومن يصل في التعصب إلى نقل ما قيل في الراوي من التوثيق، ويسكت على قيل فيه من التجريح يسقط الكلام معه لارتكابه الصعب مع قولهم إن الجرح مقدم على التعديل، بل إذا كان مفسراً، والواقع أن في ابن لهيعة من القدح المفسر ما يمتنع معه الاحتجاج به إذا انفرد.

قال (ح) أيضاً: نقل الطحاوي عن عبدالله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير مخطب فاستلم الركن، ثم سلم عليه، ثم جلس، قال وهما صحابيان فلم ينكر ابن الزبير على صفوان ولا من خضر، دل على ما قلناه، كذا قال، وتعقب أن تركهم النكير لا يدل على تحريمها بل يدل على عدم وجوما (١٨٠٠)

قال (ع): هذا التعقب مردود لأنه من ادعى تحريمها حتى يرد ما استدل به الطحاوي ولم يقل هو ولا غيره بالحرمة، وإنها قالوا: إنها الداخل

<sup>(</sup>٨٤٤) عمدة القاري (٦/ ٧٣٥).

<sup>(</sup>٨٤٥) عمدة القاري (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٨٤٦) فتح الباري (٢١١/٢).

ينبغي أن يجلس ولا يصلي إذا كان الإمام يخطب، وقال أيضاً: المراد بحديث عقبة أنه معصية مبالغة (١٨٠٠).

وقال (ح) أيضاً: يندفع جيمع ما احتجوا به بعموم حديث أبي قتادة في الصحيحين: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اللَّهْجِدَ فَلاَ يَجْلِسَ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ». قال النووي: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل(١٩١٨).

قال (ع): قد أجبنا عن هذا بأنه عام مخصوص، وفرق بين التأويل والتخصيص، فإن أحدا من المانعين لم يقل إنه مؤول، وإنها قالوا: مخصوص (١٠٤٠).

وقال (ح) أيضاً: في حديث الباب جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة لأنها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات فغيرها أولى.

قال (ع): حديث عقبة بن عامر: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كان رسول الله ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة...» الحديث رواه مسلم والأربعة، وعمومه يمنع سائر الصلوات، فهذه الأوقات من الفرائض والنوافل، وصلاة التحية من النوافل، كذا قال من من .

<sup>(</sup>۸٤٧) عمدة القاري (۲/۵۲۳). (۸٤۸) فتح الباري (۲/۲۱).

<sup>(</sup>٨٤٩) عمدة القاري (٦/٩٣٧).

<sup>(</sup>۸۵۰) عمدة القارى (۲/۹۲۳).

## 1٧٣ - باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة

قال (ح): قول جابر: بينها نحن نصلي. . . . إلى أن قال: إذ أقبلت عير تحمل طعاماً فالتفتوا إليها وفي قوله «فالتفتوا» التفات، لأن السياق يقتضي أن يقول فالتفتنا وكأن النكتة فيه أن جابراً لم يكن ممن التفت (١٠٠٠).

قال (ع): ليس فيه التفات لأن جابراً كان من الإثنى عشر غير المنفضين (١٠٥٠).

Buckey State State Commence

<sup>(</sup>٨٥١) فتح الباري (٢/٤٢٤).

<sup>(</sup>٨٥٢) عمدة القاري (٢٤٦/٦) وفي النسخ الثلاث «من المعتدين» بدل «من المنفضين» وهو خطأ.

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص٩٣) إن ظاهر الذي يعطيه المتركب والوضع أن قول جابر «فالتفتوا» إخبار عها وقع لغيره دونه، فيلزم الوقوف عند هذه الحقيقة، خصوصاً وأن الشيخين متفقان على أن جابراً لم يكن من الملتفتين المنفضين عنه على مسلم في «باب الجمعة» عن جابر روايات في تعيين الباقين، ففي بعضها: منهم أبو بكر وعمر وأنا منهم، قال النووي في شرحه: وهي منقبة عظيمة لجابر، فقد ظهر أن ما قاله العيني هو الذي يظهر لكل أحد، والله أعلم.

# ١٧٣مكرر- من: باب أُلِحَراب وَالدَّرَقِ

قال (ح): قوله: «وعندي جاريتان تغنيان».

في كتاب العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام عن عروة: وحمامة وصاحبتها تغنيان، وإسناده صحيح ولم يذكر أحد من مصنفي أسماء الصحابة حمامة هذه (٨٥٠٠).

قال (ع): ذكر الذهبي في التجريد حمامة أم بلال اشتراها أبو بكر وأعتقها (١٠٠٠).

فانظر وتعجب فإن بعض طرق الحديث: أنها جاريتان من الأنصار. قوله: وكان يوم عيد يلعب فيه الحبشة.

قال (ح): في رواية النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة: دخل الحبشة المسجد، فقال النبي ﷺ: «يَا حَمْيْراء أَتَّحِبينَ أَنْ تَنْظري إِلْيهِمْ؟» فقلت: نعم.

إسناده صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا (مهه.). قال (ع): قد روي من جديث هشام بن عروة عن أبيه قالت عائشة:

قال (ع)؛ قد روي من جديب هسام بن عروة عن أبيه فات عسف السخنت ماءً في الشمس، فقال النبي ﷺ: «يَاحُمَيْراًءم فَإِنَّهُ يُورِثُ ٱلْبَرْصَ» وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً ففيه ذكر الحميراء(٥٠١).

<sup>(</sup>۸۵۳) فتح الباري (۲/۲۶۶).

<sup>(</sup>٨٥٤) عمدة القاري (٢٦٨/٦).

<sup>(</sup>٨٥٥) فتح الباري (٢/٤٤) والحديث رواه النسائي في عشرة النساء (١/٧٥) من الكبرى.

<sup>(</sup>٨٥٦) عمدة القاري (٢٧٠/٦).

## ١٧٣مكرر- من: باب العلم الذي بالمصلى

قوله: فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه

قال (ح): أي يلقينه (٨٠٨).

قال (ع): تفسير يهوپن بيلقين يقتضي أن يبقىٰ يقذفنه تكراراً بلا فائدة، كذا قال(١٠٥٨).

<sup>(</sup>۸۵۷) فتح الباري (۲/۲۹۶). (۸۵۸) عمدة القاري (۲/۲۹۹).

## ۱۷۶ - باب موعظة الإمام النساء

قوله: فتلقين الفَتَحَ.

قال (ح): هو من الإلقاء، والمعنى تلقي الواحدة وكذلك الباقيات (١٠٥٠).

قال (ح): هذا تخمين وحساب، ويحتمل أن تكون غيرها، وباب الإحتمال واسع (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٨٥٩) فتح الباري (٢/٢٦) وفي النسخ الثلاث «الإكفاء» بدل «الإلقاء» وما بين المعكوفين ليس في النسخ الثلاث زدناه من الفتح وعمدة القاري (٢٠٠/٦) وجواب العيني هنا ساقط من النسخ الثلاث وهو: التركيب لا يقتضي هذا على ما لا يخفى، وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٩٦-٩٦).

<sup>(</sup>٨٦٠) عمدة القاري (٣٠١/٦) وسقط قول الحافظ ابن حجر الذي رد عليه العيني من النسخ الثلاث وهو: فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أولا بنعم فإن القصة واحدة.

## ١٧٥ - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

قوله: «تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا» ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد (١٠١٠).

قال (ع): هذا الذي قاله هذا لم يقل به أحد بمن له ذوق في معاني التركيب لأنه ظن أن معنى قوله: «مِنْ ثَوْبِهَا» بعضاً من ثوبها، بأن تدخلها في ثوبها حتى تصير كلتاهما في ثوب واحد، وهذا لم يقل به أحد، ويعسر ذلك عليهما جداً في الحركة، وإنها فسروا قوله في الحديث: «لتلبسها» يعني لتعيرها جلباباً لا تحتاج إليها(١٠٠٠).

قال: وفيه: لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ. . . . الخ.

قال ابن بطال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد.

وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا الأمر في أول الإسلام، والناس قليل فأريد التكثير بحضورهن.

ورده الكرماني بأنه يحتاج إلى التاريخ والنسخ لا يثبت إلا باليقين (١٦٠٠).

قال (ح): وقد أفتت به أم عطية بعد النبي على بمدة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك صريحاً (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٨٦١) فتح الباري (٢/٤٦٤) وفي النسخ الثلاث «ليلبسها صاحبه» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٨٦٢) عمدة القاري (٣٠٢/٦).

<sup>(</sup>٨٦٣) عمدة القاري (٣٠٣/٦).

<sup>(</sup>٨٦٤) فتح الباري (٢/٧١).

قال (ع): بل رد الكرماني مردود، وأما القائل فيعارض بقول عائشة: لو راى النبي على ما أحدث النساء لمنعهن. . . الحديث، فكيف يقول هذا لم يثبت عن أحد من الصحابة واين أم عطية من عائشة؟ كذا قال(١٠٥٠).

<sup>(</sup>٨٦٥) عمدة القاري (٣٠٣/٦) وسقط قوله «وأما القائل» إلى آخره من النسخة الطبوعة من عمدة القاري فليضف من هنا.

## ۱۷٦ ـ باب المشي والركوب إلىٰ العيد

قال (ح): اعترض ابن التين لأنه ليس فيها ذكره ما يدل على مشي ولا ركوب، وأجاب الزين بن المنير بأن عدم الذكر يشعر بأنه لا مزية لأحدهما.

قلت: يحتمل أن يكون استنبطه من قوله في حديث جابر وهو يتوكأ على يد بلال فإنه يؤخذ منه أن المشي لمن يشق عليه أولى، وأنه إذا لم يتيسر ما يركب يتوكأ لتخف عنه مشقة المشي (٢٠٠٠).

قال (ع) بعد أن نقل ذلك: قلت: بقي الجزء الأول خالياً.

ثم نقل كلام ابن المنير فاعترضه فقال: ليس هذا بشيء، ولكن يستأنس في ذلك قوله: وهو يتوكأ [يد] على بلال لأن فيه تخفيفاً عن مشقة المشي (١٧٠٠).

<sup>(</sup>٨٦٦) فتح الباري (٢/١٥١). (٨٦٧) عمدة القاري (٢/١٨٦-٢٨٢).

# ۱۷۷ ـ باب من خالف الطريق

قال (ح): في سياق مناسبة مخالفة الطريق فبلغها زيادة على عشرين فحذف من هذه الأوجه ما كان واهياً ويتبين ما عداه، وقد قال القاضى عبدالوهاب: أكثرها دعاوي فارغة (١٨٠٨).

قال (ع): لكنها اختراعات جيدة فلا تحتاج إلى دليل ولا إلى تصحيح وتضعيف (١٠٠).

<sup>(</sup>۸٦٨) فتح الباري (۲/۲۷۳).

<sup>(</sup>٨٦٩) عمدة القاري (٣٠٦/٦)

# ١٧٨ ـ من أبواب الوتر

قوله: فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى ؟ قال: يسلم في كل ركعتين. قال (ح): فيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين، لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم، لأنه يقال في الرباعية مثلاً أنها مثنى (٢٠٠٠).

قال (ع): زعم هذا الحنفى بها ذكر لا يستلزم نفي السلام، ومقصوده أن لابد من التشهد بين كل ركعتين، وأما أنه يسلم أو لا يسلم فهو بحث آخر، ويجوز أن يقال في الرباعية مثنى مثنى بالنظر إلى أن كل ركعتين منها مثنى مع قطع النظر عن السلام (٧٠٠).

قوله: عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبدالله بن عمر رفعه: «صَلاَةُ الَّلْيْلِ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ» قال: ورأينا أُناساً منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلاً لواسع.

قال (ح): القاسم هذا هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق وكلامه هذا هو بالإسناد المذكور، كذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه، ووهم من زعم أنه معلق (١٨٧٠).

قال (ع): الصواب مع من ادعى أنه معلق لأنه فصله عما قبله، ولا يلزم من استخراج أبي بعيم إياه موصولاً أن يكون هذا موصولاً (٢٧٠٠).

<sup>(</sup>۸۷۰) فتح الباري (۲/۲۷۹).

<sup>(</sup>۸۷۱) عمدة القاري (۳/۷).

<sup>(</sup>۸۷۲) فتح الباري (۲/۸۵).

<sup>(</sup>٨٧٣) عمدة القاري (٧/٧).

ثم قال (ح): فيه: إن القاسم فهم من قوله فاركع ركعة منفرذة منفصلة، ولذلك قائلها يقول: يوترون بثلاث أي متصلة ورأى أن كلا

قال (ع): القاسم صاحب لسان وفهم وعلم كيف ينسب إليه ما لا يدل اللفظ عليه، فإن قوله: «فاركع ركعة» أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة، ولكن قوله: توتر لك يدل على أنه وصلها بالركعتين قبلها، لأن قوله ما صليت أي الذي صليت وهو ما فعل الركعة، ولا يكون ذلك وترأ إلا إذا انضم إليه هذه الواحدة من غير فصل، فلو فصل لم يكن الوتر إلا هذه الواحدة، كذا قال (١٨٠٠).

· 19 18年1月 · 19 18 · 19 18 · 19 18 · 19 18 · 19 18 · 19 18 · 19 18 · 19 18 · 19 18 · 19 18 · 19 18 · 19 18 · 19

<sup>(</sup>۸۷٤) فتح الباري (۲/۸۵). (۸۷۵) عمدة القارى (۷/۷).

## ۱۷۹ ـ باب ليجعل آخر صلاته وتراً

وقوله: «اجْعَلُوا. . . . الخ».

قال (ح): استدل به بعض من قال بوجوب الوتر، وتعقب بأن صلاة الليل ليست واجبة على من خوطب بذلك، فكذلك آخرها، والأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليله (٢٧١).

قال (ع): هذا قول وَاه، لأن الدلائل قامت على وجوب الوتر، ثم سرد الأحاديث الضعيفة وشهرتها في كتب الخلاف يغني عن الإطالة، ومما عدمنها حديث على مرفوعاً: «يَا أَهْلَ ٱلقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَتُرَّ يُحِبُ الوتْرَ».

وأورد كلام الخطابي وهو قوله: تخصيصه أهل القرآن بالأمر على أن الوتر غير واجب، إذ لو كان واجباً لكان عاماً ولم يختص به الخواص دون العوام، ورده بأن أهل القرآن لغة يتناول كل من معه شيء من القرآن، ولو كان آية فيهم، ثم أورد حديث ابن مسعود مثل حديث علي وزاد فيه: فقال أعرابي: ما تقول؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك (٧٧٧).

فنقض ما أسس ولم يتيقظ لذلك.

قوله: ان رسول الله ﷺ كان يوتر على البعير. قال (ح): هذا يدل على كون الوتر نفلًا (٨٧٨).

<sup>(</sup>٨٧٦) فتح الباري (٢/٨٨٤).

<sup>(</sup>۸۷۷) عمدة القاري (۸۷۷-۱۳).

<sup>(</sup>۸۷۸) فتح الباري (۲/۸۸۶). .

قال (ع): يا للعجب كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر. فعدلوا إلى التعسف وتركوا الإنصاف لترويج ما ذهبوا إليه بغير برهان (٨٧١).

ثم قال (ح): واستدل على أن الوتر ليس بفرض وعلى أنه لم يكن فرضه من الخصائص النبوية (٨٠٠).

قال (ع): ونحن نقول بأنه ليس بفرض ولكنه واجب، وحديث أبي قتادة مصرح بالوجوب، وفي الموطأ أن ابن عمر سئل عن الوتر أواجب؟ فقال عبدالله: قد أوتر النبي على وأوتر المسلمون، وفيه دلالة ظاهرة على وجوبه. كذا قال ٨٠٠٠.

قال (ع)، وأما قول ابن الجوزي لا نعلم في تخصيص النبي ﷺ بوجوب الوتر حديثاً صحيحاً.

قال (ع): عدم علمه لا يستلزم نفي علم غيره (١٨٨٠).

قلت: وعلم غيره يحتاج لدليل وما هو الدليل.

قال (ع): حديث أبي حمزة الأعور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله: قنت رسول الله على شهراً يدعو على عصية وذكوان، فلما أظهر عليهم ترك القنوت.

قال البزار: لا نعلم رواه عن أبي حمزة غير شريك، وأبو حمزة ضعيف، وتابعه أبو معشر وهو ضعيف.

قال (ع): قد رواه أبو يعلى، وأبو معشر اسمه سويد بن يزيد احتج به الشيخان، فكيف يكون الحديث ضعيفاً؟

<sup>(</sup>۸۷۹) عمدة القاري (۱۰/۷).

<sup>(</sup>٨٨٠) فتح الباري (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٨٨١) عمدة القاري (١٦/٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٩٨).

<sup>(</sup>۸۸۲) عمدة القاري (۱۹/۷).

قال: وأبو حمزة قد روى عنه جماعة منهم الثوري، وإن تكلم فيه من قبل حفظه فتقوي بالمتابعة امهم

كذا قال، وأبو معشر هنا هو الضعيف لا الذي أخرج له الشيخان(١٨٨١)

<sup>(</sup>۸۸۳) الحديث رواه البزار (۱/ ۲۳۲) وأبو يعلى (۶۰ ه) والطراني في الكبير (۸۸۳) الحديث رواه البزار (۱/ ۲۳۳) وأبو يعلى (۹۹ ه) من رواية يوسف بن يزيد عن معشر البراء عن أبي حمزة به، فإن أبا معشر تابع شريكاً ولم يتابع أبا حمزة، فيقي الحديث ضعيفاً بسبب أبي حمزة، وانظر عمدة القاري (۲۳/۷) (۸۸٤) بل هو يوسف بن يزيد كها هو كذلك عند أبي يعلى

# من الإستسقاء ١٨٠ - باب تحويل الرداء في الإستسقاء

قوله: عبدالله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه.

قال (ع): الضمير في قوله: أباه يعود على عبدالله لا على عبادً.

ونقل الكرماني عن بعض النسخ أنه راى فيها بدل قوله: أراه بضم الهمزة أي أظنه، ولم أر ذلك في شيء من الروايات التي اتصلت لنا(١٨٠٠).

قال (ع): لا يستلزم عدم رؤيته بذلك عدم رؤية غيره، والنسخة التي اطلع عليها الكرماني أوضح وأظهر ٢٨٠٠٠.

قلت: مما يدل على أنه يتكلم بغير علم لأن (ح) ما نفى إلا وجود ذلك في نسخة اتصلت روايته بها، فليس نفيه مطلقاً، وقد بين (ح) ما يقتضي أصحية الرواية المشهورة وهو ما نقله في صحيح ابن خزيمة عن سفيان قال: قلت لعبدالله بن أبي بكر حديث حدثنا يحيى عن أبيك عن عبادة فقال: سمعت أنا من عباد يحدث عن عبدالله بن زيد فعرف أن قوله يحدث أباه بفتح الهمزة وبالموحدة هو الراجح.

<sup>(</sup>۸۸۵) فتح الباري (۲/۹۹). (۸۸۲) عمدة القاري (۳٤/۷).

## من \_ باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين

قوله: وزاد اسباط . . . الخ .

قال (ع): اعترض على البخاري فقال الداودي: أدخل قصة المدينة في قصة قريش [وهو غلط].

وقال أبو عبدالملك: الذي زاده أسباط وهم واختلاط لأنه ركب سند عبدالله بن مسعود على متن حديث أنس وهو قوله: فدعا رسول الله على فسقوا الغيث. . . الخ ، وكذا قال الدمياطي حديث ابن مسعود كان بمكة وليس فيه هذا .

والعجب من البخاري كيف أورد هذا مع كونه مخالفاً لما رواه الثقات.

قلت: لا مانع أن يقع ذلك مرتين.

قال: هذا فيه نظر لا يخفى (١٨٧٠).

<sup>(</sup>۸۸۷) عمدة القاري (۲/۷) و فتح الباري (۸۱۱/۳)

# ١٨١مكرر. باب الإستسقاء في المصلى

قوله: حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا سفيان عن عبدالعزيز بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه خرج النبي على المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه.

قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال.

قال (ح): قال المزي: علم له علامة التعليق في تهذيبه (٨٨٨).

قال (ع): فيه نظر والظاهر ما قاله المزي، وإنها يصح قول (ح) لوكان قال: وقال سفيان بواو العطف ليكون عطفاً على الإسناد الأول، ولكنه قطعه عن الأول بالفصل فلا يفهم منه الإتصال(١٨٠٠).

وقد قال ابن القطان: لا يدرى عمن أخذه ولهذا لا يعدون المسعودي من رجاله.

<sup>(</sup>٨٨٨) فتح الباري (٢/٥١٥) كذا في النسخ الثلاث والذي في الفتح ووهم من رعم أنه معلق كالمزي حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق. (٨٨٩) عمدة القاري (٧/٠٥).

## ۱۸۲ - باب من تمطر في المطرحتى يتحادر على لحيته

قوله: تمطر.

قال (ح): أليق المعاني هنا أنه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكر، ولعله أشار إلى ما أخرجه مسلم قال: حَسرَ رسولُ الله على ثوبه حتى أصابه المطر وقال: «لَأَنَّهُ حَديثُ عَهْدٍ برَبِّهِ» قال العلماء: معناه قريب العهد بتكوين ربه، وكأنه أراد ان يبين أن تحادر المطر على لحيته، لم يكن اتفاقاً وإنها كان قصداً، فلذلك ترجم بقوله: من تمطر، أي قصد نزول المطر عليه لأنه لو لم يكن باختياره لنزل أول ما وكف السقف، لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته السقف، لكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته (١٠٠٠).

قال (ع): قوله: أشار . . . الخ ليس في حديث مسلم ما يدل على مواصلة العمل في مهلة ، وإنها نبه أنه كشف ثوبه ليصيبه المطر ، وهذا لا يدل على أنه واصل وتمادى ، وقصد هذا المعنى من الحديث غير صحيح ، ولا وضع البخاري الترجمة لهذا .

وقوله: لم يكن اتفاقاً غير مسلم من وجهين:

أحدهما: أن الذي تحادر إنها كان من الماء الذي نزل من وكف السقف، وإن كان هو من المطر في الأصل، ولم يكن من المطر الذي أصاب ثوبه في حديث مسلم حاجز بينه وبين الموضع الذي وصل إليه.

<sup>(</sup>۸۹۰) فتح الباري (۲/۲۰).

والأخر: أن قوله: إنها كان عن قصد، دعوى بلا برهان وليس في الحديث ما يدل على ذلك، واستدلاله على ما ادعاه بقوله لأنه لو لم يكن باختياره لنزل لا يساعده لأنه قد يكون لئلا تنقطع الخطبة ٨١٠٠٠٠٠٠

The Contract of the Contract o

<sup>(</sup>٨٩١) عمدة القاري (٧/٥٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٩٨-٩٩).

#### ١٨٣ - أبواب الكسوف

في حديث أبي بكرة: فصلى ركعتين، زاد النسائي: كما تصلون. قال (ح): خاطب أبو بكرة بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عباس علمهم أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان.

أخرجه ابن أبي شيبة وغيره ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث أبي بكرة كما سيأتي في آخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم.

وحديث عائشة في الصحيحين مصرح بأنه يوم مات إبراهيم صلى صلاة الكسوف ركعتين، في كل ركعة ركوعان، ويتقوى ذلك بها حمل عليه ابن حبان والبيهقي أن معنى قوله: كها تصلون أي في الكسوف (١٨٠٠).

قال (ع): لا إجمال في رواية أبي هريرة، وإنها في حديث من قال ركوعان في كل ركعة زيادة ثقة، والأخذ بالزيادة أولى، والجواب أن ذلك فيما لا يخالف الأصول، ودعواهم أن القصة متحدة أبطلناها فيما مضى (٨١٣).

<sup>(</sup>۸۹۲) فتح الباري (۲۷/۷). (۸۹۳) عمدة القاري (۸۹۲–٦٥).

#### من ١٨٣مكرر- باب الصدقة في الكسوف

قوله: خسفت الشمس على عهد رسول الله على فصلى، فيه دليل على أنه كان على وضوء.

قال: فيه نظر لأن في السياق حذفاً لما ثبت في رواية ابن شهاب فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه وفي لفظ: فرجع ضحى فمر بين الحجر ثم قام فصلى، وإذا كانت هذه الأفعال في الخبر فحذفت، جاز أن يكون فيه فتوضأ، ولا يكون نصا أنه كان على وضو(١٨٠٠)

قال (ع): هذا الذي ذكره لايدل على أنه كان على وضوء أو لم يكن، ولكن حاله وجلالة قدره يستدعي كونه محافظة الوضوء (١٩٠٠).

قوله: فخطب الناس.

قال: والعجب أن مالكاً روى حديث هشام بن عروة وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه.

قال (ح): اللام فيه للعهد أي الصلاة التي تقدمت على الخطبة وهي الصلاة الخاصة، ولم يصب من استدل به على مطلق الصلاة (١٩١٠).

قال (ع): الذي استدل به على مطلق الصلاة هو المصيب، لأن

<sup>(</sup>۸۹٤) فتح الباري (۲/ ۵۳۰).

<sup>(</sup>۸۹۰) عمدة القاري (۷۰/۷).

<sup>(</sup>٨٩٦) فتح الباري (٢/٣٤).

الصلاة إذا ذكرت تنصرف إلى الصلاة المعهودة فيها بينهم ولا تذهب الأذهان إلى خلاف ذلك.

فالعجب من غير المصيب يرد كلام المصيب(٨١٧).

قوله: وكان يحدث كَثِيرُ بْنُ عباس، إلى أن قال: قال يعني عروة أجل يعني أخاه عبدالله بن الزبير أخطأ السنة.

قال (ح): اعترض بعض الحنفية بأن عروة تابعى وعبدالله صحابي، فالأخذ بقوله أولى، وجوابه: أن صنيع عبدالله وإن تأدى به أصل السنة لكونه قصر عن كمال السنة، فيحتمل أن يكون لم يقصد ذلك لكونها لم تبلغه (۸۹۸).

قال (ع): عروة أحق بالخطأ من عبدالله الصاحب الذي عمل بها علم، وعروة أنكر ما لم يعلم، ولا نسلم بجزم أنها لم تبلغه لاحتمال أنه بلغه خبر عائشة فاختار حديث أبا بكرة لموافقته القياس (^^^).

<sup>(</sup>٨٩٧) عمدة القاري (٧٤/٧).

<sup>(</sup>۸۹۸) فتح الباري (۲/٥٣٥).

<sup>(</sup>٨٩٩) عمدة القاري (٧٥/٧).

#### ۱۸۶ - باب صلاة الكسوف جماعة

قال (ح): يعني وإن لم يحضر الإمام(١٠٠٠).

قال (ع): إذا لم يكن الإمام حاضراً كيف يصلون جماعة، ولا تكون الصلاة بالجماعة إلا إذا كان فيهم إمام، فإن لم يكن إمام وصلوا فرادى، لا يقال صلوا بجماعة وإن كانوا جماعات (١٠٠٠).

فانظروا وتعجبوا فهم هذا المعترض، وإنها أراد (ح) بقوله: وإن لم يحضر الإمام السلطان، فأطال (ع) في الرد في غير طائل، فترى كيف خفي عليه إمكان أن يقدموا واحداً منهم فيصير إماماً بناء على أن المنفي عموم الإمام، وإنها المنفي الإمام الخاص، والمراد الرد على من اشترط في صلاة الكسوف أن لا يصليها بالناس إلا الإمام الذي يصلي الجمعة والعيدين.

<sup>(</sup>٩٠٠) فتح الباري (٢/ ٠٤٠).

<sup>(</sup>۹۰۱) عمدة القارى (۸۱/۷).

#### من 1۸0 ـ باب الصلاة في خسوف القمر

ذكر فيه حديث أبي بكرة: انكسفت الشمس على عهد النبي على فصلى ركعتين.

قال (ح) حكى ابن التين انه وقع في رواية الأصيلي فقال: انكسفت القمر. انتهى، وهو تغيير لا معنى له وكأنه عسرت عليه مطابقة الحديث للترجمة فظن أن لفظه مغير فغيره هو إلى باطنه صواباً وليس كذلك، فإنه أخرج هذا الحديث هنا من طريق أشعث عن الحسن عن أبي بكرة هكذا مختصراً، ثم أورده مختصراً ثم أورده مطولاً من طريق يونس عن الحسن وفيه من النزيادة: ﴿إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، وإنَّهَ الاَ يَخْسِفَانِ لَمْ أَوْرِد، فَإِنْ كَانْ ذَلِكَ فَصَلُوا ﴾.

ووقع عند ابن حبان من هذا الوجه: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ» فدخلت فيه الصلاة في كسوف القمر طبق الترجمة (٩٠٠).

قال (ع): هذا بعيد لأن الذي نقل هذا نسبه إلى رواية الأصيلي، والذي قاله هذا إنها يتوجه لو عرف المغير ووقع اطباقهم على تغييره على أنه لا قساد فيه من جهة المعنى ولا اللفظ.

<sup>(</sup>٩٠٢) فتح الباري (٢/٧٤هـ٥٤٨) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٠٣).

وأما قوله: إن المطابقة بهذا الطريق المختصر تؤخذ من مطوله . . . . . . النخ ففيه أيضاً ما فيه ، وليس ما بين الحديث والترجمة مطابقة أصلاً ظاهراً إلا إذا اعتمدنا على ما نقله ابن التين عن الأصيلي فيكون الناسخ بدل لفظ الشمس بالقمر واستمر عليه ٩٠٣٠.

<sup>(</sup>۹۰۳) عمدة القاري (۹۰/۷).

# ١٨٦ \_ باب سجود القرآن

قوله: عزائم السجود.

قال (ح): جمع عزيمة وهي التي أكدت بمثل صيغة الأمر (١٠٠٠). قال (ع): التمثيل بصيغة الأمر لا يصح لأن الأمر يختلف فتارة يدل

على الإستحباب وغير ذلك (٩٠٠).

<sup>(</sup>۹۰٤) فتح الباري (۹۰۲).

<sup>(</sup>۹۰۰) عمدة القاري (۹۸/۷).

#### من ۱۸۷ ـ باب من قرأ السجدة ولم يسجد

قوله: عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت فزعم أنه قرأ الحديث.

حذف المسؤول عنه، وظاهر السباق يوهم أن المسؤول عنه السجود في النجم وليس كذلك، وقد بينه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد قال: سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ والنجم... الحديث، فحذف المصنف الموقوف لأنه ليس من غرضه هنا، ولأنه يخالف زيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام... الخ «٩٠».

قال (ع): هذا مردود من وجوه: ـ

الأول: قوله: يوهم، ليس كذلك بل تحقق أن المسؤول عنه السجود في النجم، وذلك لأن حسن ترتيب الكلام أن يكون بعضه ملتثماً بالبعض، ورواية البخاري هكذا تقتضى ذلك.

الشاني: قوله: ليس من غرضه، كلام واه [لأنه يقتضي أن يكون البخاري يتصرف في متن الحديث بالزيادة والنقصان] وهو بريء من ذلك، وإنها البخاري روى هذا الحديث عن أبي الربيع سليهان، ومسلم روى عن أربعة أنفس يحيى بن يحيى، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد وعلي بن

<sup>(</sup>٩٠٦) فتح الباري (٢/٥٥٥).

حجر وهم وسليهان اتفقوا على روايتهم عن إسهاعيل بن جعفر، فسليهان روى عنه بالسياق المذكور، والأربعة رووا عنه بالزيادة المذكورة، وما الداعي للبخاري أن يحذف تلك الزيادة لأجل غرضه فلا ينسب ذلك إلى البخاري وحاشاه من ذلك.

الثالث: وقوله: لأنه يخالف زيد بن ثابت، مردود أيضاً، لأن مخالفته لزيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام لا يستدعي حذف ما قاله زيد بن ثابت، لأن هذا الموضوع ليس فيه بيان قراءة المقتدي خلف الإمام، وإنها الكلام والترجمة في السجدة في سورة النجم، وليس من الأدب أن يقال: يخالف البخاري مثل زيد بن ثابت كذا بالتصريح، حتى لوسئل البخاري أنت تخالف زيد بن ثابت في قوله في هذا لكان يقول زيد بن ثابت ذهب إلى شيء لما ظهر عنده، وإنها ذهبت إلى شيء لما ظهر عندي فيراعي الأدب ولا يصرح بالمخالفة. . . الخ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>٩٠٧) عمدة القاري (٧٠٧/ ١-٤٠١) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث ولا يتم الكلام إلا به، فزدناه من العمدة.

## ۱۸۸ ـ باب من سجد لسجود القارىء

قال (ح): في الترجمة إشارة إلى أن القارىء إذا لم يسجد لم يسجد السامع (٩٠٨).

قال (ع): ليس كذلك لأن تعلق السجدة بالسامع سواء كان من حيث الوجوب أو من حيث السنة لا يتعلق بسجدة القارىء بل بسماعه يجب عليه أو يسن على الخلاف، سواء سجود القارىء وعدمه (١٠٠).

<sup>(</sup>۹۰۸) فتح الباري (۲/۲۵۰).

<sup>(</sup>۹۰۹) عمدة القاري (۱۰۹/۷).

## من ۱۸۹ ـ باب من رأى أن الله لم يوجب السجود

قوله: وقال الزهري: لا يسجد إلا إن كان طاهراً. . . . الخ.

قال (ح): قيل ليس هذا بدال على عدم الوجوب لأن المدعي يقول: على السجود من القارىء والسامع] على شرط وهو وجود الطهارة، فحيث وجد الشرط لزم(١١٠).

قال (ع): هذا كلام واه، كيف ينقله من له وجه إدراك، لأن أحداً هل قال يلزم من وجود الشرط وجود المشروط والشرط خارج عن الماهية، والوجوب وعدم الوجوب يتعلق بالماهية لا بالشرط وغايته أنه إذا ثبت وجوبه يشترط له الطهارة.

ثم قال (ح): والجواب أن موضع الترجمة من هذا الأثر قوله: فإن كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك، لأن هذا دليل النفل، إذ الواجب لا يؤدي على الدابة في الأمن.

قال (ع): كيف يطابق هذا الجواب لقول هذا القائل المذكور وبينها بعد عظيم يظهر بالتأمل (١١١).

قوله: وزاد نافع عن ابن عمر قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.

<sup>(</sup>٩١٠) فتح الباري (٢/٥٥٨).

<sup>(</sup>٩١١) عمدة القارى (٩١١).

قال (ح): هذا مقول ابن جريح والخبر موصول بالإسناد الأول، وقد بين ذلك عبدالرزاق، قال في مصنفه: عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة، فذكر الأول ثم قال: قال ابن جريج: وزادني نافع عن ابن عمر.

وكذا رواه الإسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج، وزاد نافع فذكره، وفي هذا رد على الحميدي في زعمه أنه معلق، وكذا علم عليه المزي علامة التعليق وتبعه الكرماني وهو وهم(١١٠).

قال (ع): هذا القائل هو الذي يرد عليه، وهو الذي وهم، لأن الذي زعمه لا يقتضيه رواية عبدالرزاق لأنها تشعر بخلاف ما قاله لابن جريج يقول: زادني نافع عن ابن عمر، معناه أنه زادني على روايتي عن أبي بكر. والمزيد هو قول ابن عمر أي قوله: إن الله عز وجل. . . الخ وهو ينادي بصوت عال أنه موقوف مثل ما قال الكرماني ومعلق، مثل قال الحافظان الكبيران الحميدي والمزي فبمثل هذا التصرف يتعسف بالرد عليهما (١١٥).

قلت: الدليل لا يطابق الدعوى، لأن النزاع في سند ابن جريج هل علقه البخاري أو هو موصول بالإسناد الذي قبله، وليس النزاع في أنه مرفوع أو موقوف، فقوله: موقوف، مثل ما قال الكرماني حشو مع أنه وإن كان ظاهره الوقف لكن له حكم الرفع، لأن عمر لا يقول: إن الله لم يفرض علينا، معناه لم يفرض علينا على لسان رسوله.

وقوله: معلق مثل ما قال الحافظان تقليد محض وتمسك بالجاه في موضع إقامة الدليل، فقد ظهر من رواية حجاج بن محمد وعبدالرزاق عن ابن جريج أن هشام بن يوسف عطف رواية ابن جريج عن نافع على رواية ابن جريج عن أبي بكر بن أبي مليكة.

<sup>(</sup>٩١٢) فتح الباري (٩١٢).

<sup>(</sup>٩١٣) عمدة القارى (٧/١١).

والعجب أن في كلام (ع) ما يدل على تسليم هذا القدر ثم حاد عنه لما شرع في الإعتراض.

قال (ح): وقول عبدالزراق في رواية أنه قال: الضمير في أنه لعمر أشار إليه الترمذي في جامعه بحيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القصة بصيغة الجزم(١١١).

قال (ع): لم يجزم الترمذي بذلك ولا ذكر ما زاده نافع لابن جريج، وإنها لفظ الترمذي: احتجوا بحديث عمر أنه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد، ثم قرأها في الجمعة الثانية، فتهيأ الناس للسجود، فقال: لم تكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد، فلينظر من له بصيرة وذوق من دقائق تركيب الكلام هل تعرض الترمذي إلى زيادة نافع عن ابن عمر، أو ذكر أن الضمير لعمر؟ لو كان قال مثل ما روي نافع عن ابن عمر، ذكر الترمذي عن عمر مثله لكان له وجه (١٥٠).

قال (ح): واستدل بقوله: لم يفرض علينا على عدم وجوب سجدة التلاوة، وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب، وتعقب بأنه اصطلاح لهم حادث وهو أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وما كان الصحابة يفرقون بينها، ويغني عن هذا قول عمر بعد: ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فإن نفي الإثم عن ترك الفعل مختار يدل على عدم وجوبه (١١٠).

قال (ع): نحن نقول أيضاً: لم يفرض علينا ولكنه واجب، وأما التعقب فلا نسلم أنه اصطلاح حادث، فكيف يقال إنه حادث وأهل اللغة

<sup>(</sup>٩١٤) فتح الباري (٢/٥٥٩)

<sup>(</sup>٩١٥) عمدة القاري (٩١٥).

<sup>(</sup>٩١٦) فتح الباري (٢/٩٥٩).

قد فرقوا بين الفرض والواجب، ومنكر هذا معاند ومكابر، والأحكام الشرعية إنها تؤخذ من الألفاظ اللغوية.

وأما قوله: وما كان الصحابة يفرقون، سوى دعوى بلا برهان، والصحابة هم كانوا أهل اللغة والتصرف في الألفاظ العربية، وهذا القول فيه نسبة الصحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم.

وأما قوله: فيغني عن هذا. . . . . . الخ فقد أجبنا عنه بأن المراد لا إثم عليه في تأخيره عن وقت السماع كذا(٩١٧).

قال (ح) واستدل بقوله: إلا أن نشاء أن المراد فخير بين السجود وعدمه فيكون ليس بواجب، وأجاب من أوجبه بأن المعنى إلا أن نشاء قراءتها، فيجب ولا يخفي بعده، ويرده قول عمر في رواية الموطأ لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. وقرأها ولم يسجد ومنعهم.

وقوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه (١١٨).

قال (ع): لاشك أن مفعول من نشاء محذوف فيحتمل السجدة ويحتمل القراءة فلا ترجيح إلا بمرجح، كذا قال(١١١).

<sup>(</sup>۹۱۷) عمدة القاري (۹۱۷). (۹۱۸) فتح الباري (۲/۹۰۹).

<sup>(</sup>٩١٩) عمدة القاري (١١١/٧).

#### من أبواب التقصير

من ۱۹۰ ـ باب الصلاة بمنىٰ

قوله: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فسئل في ذلك أبن مسعود فاسترجع . . . . الخ .

قال (ح): هذا الحديث يدل على أن ابن مسعود كان يرى الإتمام جائزاً وإلا لما كان له حط من الأربع ولا من غيرها، فإنها تكون فاسدة كلها وإنها استرجع لما وقع عنده من مخالفة الأولى.

ويؤيده ما أخرجه أبو داود أن ابن مسعود صلى أربعاً، فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعاً؟ فقال: الخلاف شر، وهذا يدل على أنه كان لا يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية (٩٢٠).

قال (ع): هذا القائل تكلم بها يوافق غرضه، فقد قال الداودي أن ابن مسعود كان يرى القصر فرضاً، وأما قول ابن مسعود: الخلاف شر، فلو لم يكن القصر عنده واجباً لما استرجع، ولما أنكر قوله: صليت مع رسول الله بمنى ركعتين (٢١١).

<sup>(</sup>٩٢٠) فتح الباري (٩٢/٥-٥٦٥). (٩٢١) عمدة القاري (٩٢١).

#### من ۱۹۱ ـ باب في كم تقصر الصلاة

قوله: وسمى النبي ﷺ يوماً وليلة سفراً.

قال (ح): بناؤه على أن أقل ما ورد في منع المرأة من السفر بدون زوج أو محرم يوم وليلة، وتعقب فإن في بعض طرقه بريد(١٢١).

قال (ع): ليس فيه تعقب لأن هذا مختاره من الأقوال الواردة في هذا الحكم وهو يوم وليلة، ولا يقال في بعضهما يوم فقط بدون ليلة لأنا نقول إذا ذكر اليوم مطلقاً يراد بها الكامل وهو اليوم بليلته (١٣٣).

قال (ح): في الموطأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التام، وهذا يشكل على الحنفية لأنهم تمسكوا لقولهم بأن مسافة القصر ثلاثة أيام لحديث ابن عمر في الباب، مع أن الثابت عن ابن عمر يوم تام، وعندهم العبرة بها رأى الصحابي لا بها روى(١٢٠).

قال (ع): لا إشكال فيه لأن هذا لا يشبه أن يكون رأياً إنها يشبه أن يكون توقيفاً على أن أصحابنا اختلفوا في هذا الباب يعني مسافة القصر اختلافاً كثيراً، ثم أوردها من كتب أصحابهم (٥٢٥).

(PERSON GREE

<sup>(</sup>۹۲۲) فتح الباري (۹۲۲).

<sup>(</sup>۹۲۳) عمدة القارى (۱۲٥/۷).

<sup>(</sup>۹۲٤) فتح الباري (۲/٥٦٦-٥٦٧).

<sup>(</sup>۹۲۰) عمدة القارى (۹۲۰).

#### ۱۹۲ ـ باب ينزل للمكتوبة

قال (ح) في حديث ابن عمر: كان رسول الله على يسبح على الراحلة . . . الخ : التسبيح حقيقة في قول سبحان الله ، ومعناه تنزيه الله عن النقائص، وقد يطلق التسبيح على الصلاة وهو من إطلاق البعض على الكل (۱۲).

قال (ع): ليس كها قال، إنها التسبيح تنزيه الله، ثم يطلق على غيره من أنواع الذكر، ويطلق على صلاة التطوع سبحة من قبيل إطلاق الجزء على الكل ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٩٢٦) فتح الباري (٢/٥٧٥).

<sup>(</sup>٩٢٧) عمدة القاري (٧/ ١٤٠ - ١٤١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٥٠١).

#### من ۱۹۳ ـ باب الإيهاء على الدابة

قوله: يسبح يوميء برأسه.

قال (ح): التسبيح من قوله سبحان الله، فإذا أطلق على الصلاة كان من إطلاق البعض على الكل، ولأن المصلي ينزه الله تعالى بإخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه ثم يطلق مجازاً على أنواع الذكر كالتحميد والتمجيد وغيرهما، وقد يطلق على صلاة التطوع وهو مجاز من إطلاق الجزء على الكل وعليه بيان الملازمة التي ذكرها(١٢٨).

<sup>(</sup>٩٢٨) كذا هو في النسخ الثلاث من قوله «من باب الإيهاء على الدابة» إلى قوله التي ذكرها وأظنه خطأ من النساخ:

أولا: لأنه لا خلاف بين الحافظ ابن حجر والعيني في شيء من باب الإيهاء على الدابة.

ثانياً: أن قوله: قوله يسبح يومى عبرأسه إلى آخر قول الحافظ تكرار لما سبق آنفاً قبله، ثم فيه تخليط بين قول الحافظ والعيني يعرف ذلك من مراجعة الباب قبله.

من ۱۹۶ ـ باب ينزل للمكتوبة

فذكر حديث جابر.

قال (ح): إستدل به على أن الوتر ليس بواجب عليه ﷺ (١٢١).

قال (ع): كان له أن يصلي ما هو فرض على الراحلة إذا شاء(٩٣٠).

(٩٢٩) فتح الباري (٢/٢٧٥).

<sup>(</sup>٩٣٠) عمدة القاري (١٤١/٧).

#### من ١٩٥ - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع

قوله: أو يقيم تردد فيه ابن بطال.

قال (ح): لعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر، ففي الدارقطني من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء فنزل فأقام الصلاة وكان لا يتأدى بشيء من الصلاة في السفر. . . الحديث (١٣١).

قال (ع): هذا كلام بعيد لأنه كيف يضع ترجمة وحديث بابها لا يدل عليه صريحاً ويشير بذلك إلى حديث ليس في كتابه(٩٣٧).

<sup>(</sup>٩٣١) فتح الباري (٩٣١).

<sup>(</sup>٩٣٢) عمدة القاري (١٥٣/٧) وانظر مبتكرات اللالي والدرر (ص١٠٦-٢٠١).

## من ۱۹٦ ـ باب إذا ارتحل بعد مازاغت الشمس

كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينها.

قوله: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب.

قال (ح): مقتضاه أنه كان لا يجمع بين الصلاتين إلا في وقت الثانية منها وبه احتج من منع جمع التقديم (١٣٣).

قال (ع): لا نسلم أن مقتضى الحديث ما ذكره، بل مقتضاه والذي يقتضيه التركيب أنه لا يجمع إذا ارتحل بعد مازاغت الشمس بل يصلي الظهر في وقته، لأن الأصول تقتضي ذلك، كذلك، وعن هذا حكي عن أبي داود أنه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم (١٣١).

ثم قال (ح): روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل.

وساق الكلام على ذلك بطوله فأغار (ع) وتصرف فيه حتى كاد يعكسه فلله الأمر(٩٢٠).

<sup>(</sup>٩٣٣) قتح الباري (٢/٥٨٣).

<sup>(</sup>٩٣٤) عمدة القاري (١٥٦/٧).

<sup>(</sup>٩٣٥) فتح الباري (٧/٣٨٥) وعمدة القاري (١٥٦/٧).

#### ۱۹۷ ـ باب التهجد من الليل

قال (ح) في الكلام على حديث ابن عباس في قيام الليل من رواية سفيان بن عيينة عن سليهان بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس، في آخره قال سفيان: وزاد عبدالكريم أبو أمية: هذا موصول بالإسناد الأول ووهم من زعم أنه معلق.

وقد بين ذلك الحميدي في مسنده قال: حدثنا سفيان حدثنا سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح قال: سمعت طاووساً. . فذكر الحديث إلى أن قال: قال سفيان، وزاد فيه عبدالكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولم يقلها سليمان. انتهى .

وكذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق إسماعيل القاضي عن على شيخ البخاري فيه فقال في آخره: قال سفيان: وكنت إذا قلت لعبد الكريم آخر حديث سليمان ولا إله غيرك، قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال سفيان: وليس هو في حديث سليمان، إنتهى (٩٣١).

ومقتضى ذلك أن عبدالكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة لكه على الإحتمال، وأما قول سفيان فلم يقلها سليمان فحمل على أنه لم يسمعها منه ولا يلزم من عدم سماعه أن لا يكون حدث بها في نفس الأمر، وقد وهم بعض أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن عبدالله بن عمر عن سفيان، فذكر لا حول

<sup>(</sup>٩٣٦) فتح الباري (٩٣٦).

ولا قوة إلا بالله في آخر الحديث بغير تفصيل، وليس لعبد الكريم أبي أمية وهـو ابن أبي المخارق في صحيح البخاري إلا هذا الموضع، ولم يقصد البخاري التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله، وإنها وقعت عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها، كها تقدم مثله للمسعودي في الإستسقاء، وكها سيأتي نحوه للحسن بن عهارة في البيوع، وعلم المزي على هؤلاء علامة التعليق، وليس بجيد، لأن الرواية عنهم موصولة إلا أن البخاري لم يقصد التخريج عنهم (٩٢٧).

قال (ع): بين قوله: ولم يقصد البخاري التخريج له. . . الخ وبين قوله هذا موصول بالإسناد الأول تناقض لا يخفىٰ (٩٣٨).

قلت: لولا أنه خفي عليه لبينه ولا تناقض هنا، لأنه لا ملازمة بين موصول ومقصود، فإثبات كونه موصولاً لا ينفي كونه وقع عن غير قصد إليه، واحتج (ع) بقول المقدسي في رجال الصحيحين أن البخاري أخرج لعبدالكريم بن أبي المخارق في الحج من روايته عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن على في جلال البدن وكذا أخرج له مسلم.

قال (ع): فهذا المقدسي يصرح بأن عبدالكريم من رجال البخاري وفيه رد لقول (ح) أنه ليس له في البخاري إلا هذا الموضع.

قلت: الذي قاله المقدسي مردود، فإن رواية عبدالكريم هذه وقعت في الحج من صحيح البخاري في بابين: ـ

أحدهما: باب يتصدق بجلود الهدي، فأخرج من طريق ابن جريج، أجزني الحسن بن مسلم وعبدالكريم الجزري أن مجاهداً أخبرهما. . . فذكر الحديث.

ثانيهما: في باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئاً، من طريق سفيان

<sup>(</sup>٩٣٧) فتح الباري (٩٣٧).

الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بسنده إلى آخر الحديث.

قال سفيان: وحدثني عبدالكريم عن مجاهد بسنده، وذكر الحديث بمعناه ولم ينسب عبدالكريم، وقد أخرجه الإسهاعيلي من طريق ابن علية عن سفيان الشوري فقال: عن عبدالكريم الجزري وظهر وهم المقدسي حيث ظن أن عبدالكريم هنا هو ابن أبي المخارق، وإنها هو في الموضعين الجزري الثقة.

وأما مسلم فإنه أخرج الحديث من طريق ابن أبي نجيح عن عبدالكريم.

ومن طريق سفيان بن عينة عن عبدالكريم الجزري عن مجاهد. ومن طريق ابن حقوة عن عبدالكريم عن مجاهد ولم ينسبه، وفي سياقه ما يؤخذ منه أنه الجزري، فهذا بيان واضح في أن عبدالكريم إنها هو الجزري لا عبدالكريم بن أبي المخارق والله أعلم.

## ۱۹۸ ـ باب طول القيام في صلاة الليل

ذكر فيه حيث عبدالله وهو ابن مسعود: صليت مع رسول الله على فلم يزل قائماً . . . . الحديث.

ثم حديث حذيفة: كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك.

قال (ح): في مناسبة حديث حذيفة للترجمة بعد أن نقل كلام ابن بطال، وحاصله أن ذكره غلط من الناسخ أو من المصنف لكون الموت أعجله عن تهذيب كتابه.

ثم كلام ابن المنير وحاصله احتيال أن يكون أشار بذكر حذيفة هذا إلى حديثه الذي أخرجه مسلم، ففيه أنه على قرأ في الركعة البقرة والنساء وآل عمران . . . الحديث، وكأنه يقول هو حديث واحد قطعه الراوي ، أو لأن السؤال من كيال الهيئة للتأهب لتلك العبادة فيناسب التطويل إذ لو كان المراد التنفل الخفيف لم يعتن النبي له هذا الإعتناء ، ثم كلام البدر بن جماعة نحو كلام ابن المنير، ثم نقحه (ح) بأن [يكون] بيض لترجمة حديث حذيفة ليكتب ما يناسب حديثها ، فضم الكاتب بعده الحديث إلى الحديث الذي قله (۲۲).

<sup>(</sup>٩٣٨) عمدة القاري (١٦٨/٧). (٩٣٩) فتح الباري (١٩/٣-٢٠).

قال (ع): كل هذه تعسفات لا طائل تحتها ولا سيها الأخير لأن تبيض الترجمة لحديث حذيفة لا وجه له أصلاً.

ثم قال: ولكن المناسبة أن الترجمة في طول القيام في صلاة الليل، وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد، والتهجد في الليل غالباً يكون بطول الصلاة، وطول الصلاة غالباً يكون بطول القيام فيها وإن كان يقع أيضاً بطول الركوع والسجود (١٤٠٠).

<sup>(</sup>٩٤٠) عمدة القاري (١٨٦/٧) وما بين المعكوفين من العمدة

# ۱۹۹ ـ باب قيام النبي ﷺ بالليل

قوله: عقب حديث محمد بن جعفر عن حميد عن أنس تابعه سليان وأبو خالد الأحمر عن حميد.

قال (ح): يحتمل أن يكون سليان هو ابن بلال، ويحتمل أن تكون الواو زائدة من الناسخ فإن أبا خالد الأحمر إسمه سليان (١٤١٠).

قال (ع): هذا الكلام غير موجه لأن زيادة واو العطف نادرة بخلاف الأصل سيما الحكم بذلك بالإحتمال فلا يلزم من كون اسم أبي خالد سليمان أن يكون سليمان المعطوف عليه إياه(١٤١٠).

قلت: انظر هل يلاقي هذا الإعتراض كلام (ح) وهل حكم بذلك أو ادعى الملازمة، ومن يصل في الإعتراض إلى هذا الحد كيف لا يكف نفسه عند الغضب حتى لا يقع في هذه المضاحك التي لا يرضى بها من ابتدأ التعلم عند المؤدب.

ثم قال (ع): أما متابعة سليمان فقال البخاري في كتاب الصوم في باب ما يذكر من صوم النبي على حدثني عبدالعزيز بن عبدالله، حدثني محمد بن جعفر عن حميد عن أنس، كذا بخطه أن أنساً يقول: كان رسول الله على يفطر من الشهر. . . . الحديث الخ .

قال: سليمان عن حميد أنه سأل أنساً في الصوم، وذكر خلف أن سليمان

<sup>(</sup>٩٤١) فتح الباري (٢٣/٣).

<sup>(</sup>٩٤٢) عمدة القاري (١٩٢/٧).

هو ابن هلال، وأما متابعة أبي خالد فقد ذكره البخاري في كتاب الصيام ١٤٣٠.

قلت: انظروا هل يستفاد من هذه الرواية إثبات المدعي أن سليمان هو ابن بلال؟! وهل زاد هذا الموضع الذي في الصيام على الموضع الذي في الصلاة أو هو بعينه مع نقصه عنه؟ فإن السند في الموضعين واحد والتعليق عن سليمان كذلك لكنه في الصلاة أبسط سياقاً مع زيادة تعليق أبي خالد.

A STATE OF THE STA

Carlot Anna Air Said

<sup>(</sup>٩٤٣) عمدة القاري (١٩٢/٧).

# ۲۰۰ - باب عقد الشيطان علىٰ قافية الرأس إذا لم يصل بالليل

ذكر حديث يعقد الشيطان . . . الحديث، واعترض بأن الخبر مطلق والترجمة مقيدة [وأجيب بأن مراده أن] استدامة العقد إنها تكون على ترك المرادة

قال (ح): يحتمل أن تكون الصلاة التي نفاها صلاة العشاء، ويؤيده قوله في الحديث الذي بعده عن الصلاة المكتوبة(١١١).

قال (ع): لا قرينة لتقييدها بالعشاء(١٤٠).

قلت: وهي مكابرة.

قوله:

<sup>(</sup>٩٤٤) فتح الباري (٢٤/٣) وما بين المعكوفين مكانه بياض في النسخ الثلاث زدناه من العمدة. وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٠٧).

<sup>(</sup>٩٤٥) عمدة القاري (١٩٢/٧).

# ۲۰۱ - باب فضل الطهور بالليل والنهار

قوله: أني لم أتطهر طهوراً في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت.

قال (ح): يؤخذ منه جواز صلاة الوضوء في الأوقات المكروهة لعموم قوله ساعة (٩٤١).

قال (ع): ليس عمومه بأولى من عموم النهي وقد قال ابن التين: ليس فيه ما يقتضي الفورية(١٤١٧).

وقال (ع): يجوز أن يكون إخبار النهي بعد قصة بلال(١١٨)

建氯氯丁基甲基基 人名英格兰人姓氏 医二甲基甲基 人名英格兰人姓氏克德

قال (ح): قد أخرج الترمذي وابن خزيمة في صحيحه من حديث بريدة أن بلالاً قال: ما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، فهذا ظاهره الفور والتجويز، الذي قال (ع) نسخ لا يثبت بالإحتال.

english the second

<sup>(</sup>٩٤٦) عمدة القاري (١٩٢/٧).

<sup>(</sup>٩٤٧) فتح الباري (٣٤/٣\_٣٥).

<sup>(</sup>٩٤٨) عمدة القاري (٢٠٧/٧).

# ٢٠٢ ـ باب ما يكره من التشديد في العبادة

قال (ح) في شرح قوله عن صلاة الليل: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَا شَاءَ فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ» يجتمل أن يكون أمراً بالقعود عن القيام فيستدل به على جواز افتتاح الصلاة قائها والقعود في أثنائها، وقد تقدم نقل الخلاف فيه، ويحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن الصلاة أي ليترك ما كان عزم عليه من التنفل، ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها(١٤١٩).

قال (ع): ظاهـر السياق يدل على أنه إذاعني عن القيام وهو يصلي فيقعد فيستفاد منه جواز القعود في أثناء الصلاة.

وقال بعضهم: يحتمل أن يكون أمراً بالقعود عن الصلاة يعني ترك ماعزم عليه من التنفل وهو احتمال بعيد غير ناشيء عن دليل، وظاهر الكلام ينافيه (١٠٠٠).

قلت: أما قوله إن ظاهر الكلام ينافيه فمجرد دعوى، وأما قوله، إنه إحتال غير ناشىء عن دليل فيلس كها زعم، حديث: «إذا نَعَسَ أَحَدُكُمْ في الصَّلاة فَلْينَم حَتَّى يَعْلَمَ مَا يقرأ وهو حديث أنس أيضاً وَلعله طرف من هذه القصة .

وفيه حديث عائشة أيضا: ﴿ إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَيُرُفُّد حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ﴾ وفيه : ﴿ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٩٤٩) فتح الباري (٣٦/٣).

<sup>(</sup>٩٥٠) عمدة القاري (٢٠٩/٧).

# ۲۰۳ - باب ما یکره من ترك قیام اللیل

قال (ع): قال صاحب التوضيح: متبابعة هشام بن عمار أسندها الإسماعيلي، وليس هذا بمتابعة وإنها هو تعليق (١٠١).

هكذا اعترض عليه وتلقى ذلك كله من (ح) فإنه قال ما هذا نصه: قوله: وقال هشام هو ابن عمار وابن أبي العشرين بلفظ العدد هو عبدالحميد كاتب الأوزاعي، وأراد المص بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكيم بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد لأن يحيى قد صرح بساعه من أبي سلمة، ولو لم يكن بينهما واسطة لم يصرح التحديث، وساق الكلام على ذلك فنقله (ع) كعادته والله المستعان (١٥٠١).

<sup>(</sup>٩٥١) عمدة القاري (٢١١/٧).

<sup>(</sup>٩٥٢) فتح الباري (٣٨/٣) وعمدة القاري (٢١١/٧).

# ٢٠٤ ـ باب فضل من تعارً من الليل

قال (ح): في رواية الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة وهو يَقْصُصُ في قَصَصِهِ وهو يذكر رسول الله أن أخاً لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبدالله بن رواحة (وفينا رسول الله ﷺ يتلو كتابه . . . . . ) الأبيات .

قال ابن بطال: في قوله على بل هو ظاهر أنه كلام أبي هريرة، وبيان ذلك في رواية الزبيدي المعلقة بعد هذه فإنها موصولة عند المصنف في التاريخ والطبراني، ولفظه: أن أبا هريرة كان يقول في قصصه: إن أخاكم كان يقول شعراً ليس بالرفث وهو عبدالله بن رواحة، وهذا بخلاف ما جزم به ابن بطال (٩٥٣).

قال (ع): اللذي يستخرج أن المراد من معنى التركيب على وفق ما يقتضيه من حيث الإعراب يعلم أن القائل هو النبي على وأبو هريرة ناقل له، وأنه مدح من النبي على لابن رواحة. انتهى.

قال: وهذا وإن كان موقوفاً في الصورة ففي الحقيقة هو موصول(١٠٠٠).

قلت: هذا الكلام ينادي عليه بأنه لا يعرف إلا بالاصطلاح، لأن الوصل من صفات السند والوقف من صفات المتن، وهو قد قابل بينها ولا

<sup>(</sup>۹۵۳) فتح الباري (۲۲/۳). (۹۵۶) عمدة القاري (۲۱٤/۷ و ۲۱۵).

مانع في الإصطلاح من اجتماعها، بل السند لابد أن يكون موصولاً أو منقطعاً سواء كان المتن مرفوعاً أو موقوفاً، ولم يرد بشيء من ذلك الكلام على دعوى بغير برهان ودفع الظاهر الصريح المقرون بدليله بالصدر فلله الأمر

# ٢٠٥ ـ باب ما يقرأ في ركعتي الفجر

ذكر فيه حديث عائشة في صلاة الليل، وفي آخره: ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.

قال الإسماعيلي: كان حق هذه الترجمة أن يقول: تخفيف ركعتي الفجر.

قال (ح): ولما ترجم به المصنف وجه وجيه، وهو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلاً فنبه على أنه لابد من القراءة، ولو وصفت الصلاة بكونها خفيفة، وكانت عائشة تقرأ فيهما وكأنه قال: السنة أن يخفف القراءة فيهما، ويدل على أن هذا مراده ما ذكره في ثاني حديثي الباب من روايتهما أيضاً حتى إني أقول هل قرأ بأم القرآن (١٠٥٠).

قال (ع): هذا كلام لا وجه له أصلاً من [وجوه: الأول: ان قوله أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر رجم بالغيب، فليت شعري بهاذا أشار بها يدل عليه متن الحديث أو من الخارج، فالأول لا يصح لأن] الكلام سيق له، والثاني لا يفيد مقصوده.

الثاني: أن قوله: فنيه [على أنه لابد من القراءة غير صحيح، لأن الذي دل] على أنه لابد من القراءة ما هو هذا الدال، لأن وصف الصلاة بالخفة يحتمل القراءة وعدمها.

الثالث: قوله: فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط، أي شيء يدل عليه من وجوه الدلالات.

<sup>(</sup>٥٥٥) فتح الباري (٤٦/٣).

الرابع: قوله: لم يشب على شرطه، يقال له فها كان ينبغي أن يترجم بقوله ما يقرأ لأن السؤال بلفظ ما يقع عن الماهية، وليس في الحديث ما يعين ذلك.

سلمنا أن لا صلاة إلا بقراءة، تعيين الفاتحة من أين؟ وقد قال للمسيء صلاته: «اقْرَأْ بِمَا تَيسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ» فإنه ينافي تعيين الفاتحة، إذ لوكانت متعينة لأمره به، بل هو صريح في الدلالة على أن الغرض مطلق القراءة لا تعيين الفاتحة. انتهى (١٠٠).

وما نفاه ثابت بالسند الصحيح في سنن أبي داود وغيرها بلفظ: «ثُمَّ اقْرَأْبِأُمِّ الْقُرْآنِ» فطاحت الشقاق كلها، وظهر أن الدفع بالصدر للتعصب المحض.

وحاصل ما ذكره (ح) أن مراد البخاري بقوله: ما يقرأ تقديره، هل نطيل القراءة أو نخفها، فذكر الحديث على خفتها والدال على وجوب القراءة ما تقدم، وكذا على تعيين الفاتحة.

وقوله: ما كان ينبغي . . . الخ يقال: بوجه ما كان ينبغي لك أن تنفي ما لا علم لك به والله المستعان.

<sup>(</sup>٩٥٦) عمدة القاري (٢٢٨/٧-٢٢٩) وما بين المعكوفين سقط من النسخ الثلاث فردناه من العمدة.

#### ٢٠٦ ـ باب صلاة الصحى في الحضر

قوله: أوصاني خليلي

قال (ح) بعد أن أجاب عن قوله ﷺ «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَا خَلِيلًا» لا يقال أن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين، لأنا نقول: إنها نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة (١٥٠٠).

قال (ع): هذا الكلام في غاية الوهاء، وليت شعري فأين صيغة الفاعلة ههنا حتى يجيء هذا السؤال، والجواب أوهن من السؤال لأن أحداً من أهل الأدب لم يقبل ذلك بهذا الوجه (١٠٥٠).

قوله: بثلاث لا أدعهن يحتمل أن يكون قوله «لا ادعهن الخ» من جملة الوصية، أي أوصاني أن لا أدعهن ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه، والثاني أوجه لأنه وقع عند النسائي: «لا أدعهن إن شاء الله أبدا» (١٥٠١).

وفي حديث أبي الدرداء عند مسلم: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ماعشت.

<sup>(</sup>٩٥٧) فتح الباري (٥٧/٣) وما بين المعكوفين من زيادتنا.

<sup>(</sup>۹۰۸) عمدة القاري (۲٤۲/۷).

<sup>(</sup>٩٥٩) فتح الباري (٥٧/٣) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث زدناه من الفتح.

قال (ع): هو إخبار عن نفسه بتلك الوصية بأن لا يتركها إلى أن يموت بعد إخباره بها عن النبي على والدليل عليه أن قوله: لا أدعهن حتى أموت غير مذكور في رواية مسلم، مع أنه أخرجه من رواية أبي عثمان النهدي ومن أبي رافع، والحديث واحد ومخرجه واحد، فلا يحتاج في تفسير قوله: لا أدعهن إلى التردد الم

قلت: لا يمنع ذلك التنبيه عليه لمن لا يستحضره، فهذا الإعتراض من التعنت

<sup>(</sup>٩٦٠) عمدة القاري (٩٦٠).

# ۲۰۷ ـ باب الركعتين قبل الظهر

فيه حديث ابن عمر: «وركعتين قبل الظهر».

وحديث عائشة: كان لا يدع أربعاً قبل الظهر.

قال الداودي: هو محمول على أن كل واحد منها وصف ما رأى، ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع.

قال (ح): هذا الثاني بعيد والأولى أن يحمل على حالتين، فكان تارة يصلى ثنتين وتارة يصلي أربعاً (١٠٠٠).

قال (ع): الحمل على النسيان أقرب إلى الترجمة من الذي قاله، لأن النسيان غير مرفوع، فإذا حمل على ما قاله لا تتم المطابقة أصلاً.

ثم ساق جميع ما أورده (ح) مما يتعلق بذلك بألفاظه ناسباً ذلك لنفسه كعادته (۱۲).

قلت: وجه البعد في الحمل على النسيان تكرار ذلك مع ملازمة ابن عمر له على وأما المطابقة فحاصلة لأنه ما نفى الزيادة على الأربع بدليل إيراده حديث عائشة.

<sup>(</sup>٩٦١) فتح الباري (٥٨/٣). (٩٦٢) عمدة القاري (٢٤٤/٧).

## ۲۰۸ ـ باب الصلاة قبل المغرب

قوله: ألا أُعَجِّبُكَ.

قال (ح): بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب(٩١٣).

قال (ع): التعجب ليس كما قال بل هو من الإعجاب، والمعنى أن مرثد بن عبدالله يخبر عقبة عن أبي تميم شيئاً يتعجب منه حاصله أنه يستغربه (٩١٠).

قلت: هذي عين دعوى (ح) أنه من التعجب يعني الإستغراب لا من الإعجاب بمعنى العجب بضم أول ثم سكون ثم كسر فهو معجب بضم أوله وفتح الجيم من الإعجاب، وكأنه قرأ قول (ح) من التعجب بتشديد الجيم، وصوابه إسقاط الياء.

قوله: عن أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب.

قال (ح): فيه رد على قول القاضى أبي بكر بن العربي: لم يفعلها أحد من الصحابة، لأن أبا تميم تابعي وقد فعلها (١٦٥).

قال (ع): توجيهه أن الذي ذكره في الصحابة اعتذر بأنه أدرك العصر النبوي ولم يصحبه(١٦١).

<sup>(</sup>٩٦٣) فتح الباري (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٩٦٤) عمدة القاري (٧٤٧/٧).

<sup>(</sup>٩٦٥) فتح الباري (٩٦٠).

<sup>(</sup>٩٦٦) عمدة القاري (٧٤٧/٧).

وقد تقدم النقل عن أحمد أن فيها أحاديث جياد، أو قال: صحاح عن النبي على وأصحابه والتابعين، وقد تقدم أن من جملة من فعله من التابعين عبدالرحمن بن أبي ليلى، وذكر محمد بن نصر في [كتابه] قيام الليل جماعة غيره(١٩٧٥).

<sup>(</sup>٩٦٧) انظر كتاب قيام الليل (ص٤٥-٤٨) لمحمد بن نصر، ومكان كلمة كتاب كان بياضاً في النسخ الثلاث.

# ٢٠٩ ـ باب فضل الصلاة في مسجد مكة

قوله: «ألمُسجد ألحَرام» أي المحرم.

قال (ح): وهو مثل قولهم الكتاب بمعنى المكتوب(١٦٨).

قال (ع): هذا قياس غير صحيح، لأن الحرام فتح الفاء والكتاب بكسرها وإنها الحرام إسم للشيء المحرم (١٦١).

قوله: «ألمُسْجِدِ أَلْحَرَام ».

قال (ح): هُو بَالْرَفَعُ عَلَى الْإِسْتَتَنَافُ وَبِأَلِحُو عَلَى البَدُلُ (٩٠٠).

قال (ع): ولئن سلمنا أنه على الإستئناف يؤول الأمر أنه خبر مبتدأ

经债务的 医电影 医电影 经收益 经证券 经

E PROPERTY OF SHIP SHIP SHIP

محذوف(١٧١)

<sup>(</sup>٩٦٨) فتح الباري (٩٦٨).

<sup>(</sup>٩٦٩) عمدة القاري (٢٥٣/٧).

<sup>(</sup>۹۷۰) فتح الباري (۹۲/۳).

<sup>(</sup>٩٧١) عمدة القاري (٢٥٣/٧) وعبارة النسخ الثلاث «إلى الاستئناف إلى الأمر» فأصلحناه ليصح المعنى

#### ۲۱۰ ـ باب

# استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة

وقال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بها شاء. ووضع أبو إسحاق يعني السبيعي قلنسوته في الصلاة، ورفعها، ووضع كفه على رصغه الأيسر إلا أن يجك جلداً أو يصلح ثوباً.

قال (ح): هذا الإستثناء من بقية أثر علي على ماساً وضحه، وظن قوم

أنه من تتمة الترجمة.

فقال ابن رشيد: قوله: إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً يستنثى من قوله: إذا كان من أمر الصلاة فاستنثى من ذلك جواز ما تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ما في ذلك من دفع التشويش عن النفس، قال: وكان الأولى في هذا الإستثناء أن يكون مقدماً قبل قوله (وقال ابن عباس) انتهى.

وسبقه إلى دعواه أن الإستثناء من الترجمة الإسهاعيلي في مستخرجه فقال: قوله: إلا أن يحك جلداً ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله: إذا كان من أمر الصلاة، وصرح بكونه من كلام البخاري لا من أثر علي العلامة علاء الدين مغلطاي في شرحه، وتبعه من أخذ ذلك عنه ممن أدركناه، وهو وهم منهم، وذلك أن الإستثناء بقية أثر علي.

كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البخاري عن عبدالسلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه وكان شديد اللزوم لعليّ [بن أبي طالب قال: كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رصغه الأيسر] فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلداً أو يصلح توباً ، هكذا رأيناه في «السفينة الجرائدية» من طريق السلفي بسنده إلى مسلم بن إبراهيم .

وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: إلا أن يصلح ثوبه أو يجك جسده. وهذا هو الموافق للترجمة.

ولو كان أثر علي انتهى عند قوله الأيسر لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا ببعيد، وهذا من فوائد تخريج التعليقات(٩٧٠).

قال (ع): هذا القائل الذي وهم مغلطاي هو الذي وهم، فإن مغلطاي ما قال ذلك من عنده، وإنها نقله عن الأسهاعيلي فانظر في شرحه تراه (٩٧٠).

قال: قال الإسماعيلي على غير الصواب حيث حكاه عنه فلم يتعقبه، فاقتضى ذلك أنه ارتضاه ولو تفطن لوهمه لما أقره.

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص٩٠١) بعد نقله لكلام الحافظ ابن حجرو العيني: إن حاصل المنازعة أن العيني يقول: إن الإستثناء من أثر علي لا من كلام البخاري وعلله بالفصل بين الإستثناء والمستثنى منه بجمل كثيرة، ورد ما قاله الإسهاعيلي من كونه من الترجمة، كها رد علي ابن حجر الراد على مغلطاي القائل: بأنه من كلام البخاري لا من كلام علي، وعلل رد الرد بأن مغلطاي لم يقله من عنده، وإنها نقله عن الإسهاعيلي، وإن ابن حجر يقول كذلك إن الإستثناء من بقية أثر علي الذي أوضحه برواية جرير الضبي.

وحاصل هذه الفهوم أن الإستثناء إما من كلام البخاري أو من كلام علي أو من أثره الذي أوضحه ابن حجر برواية غزوان بن جرير الضبي.

والحق يقال: إنه إن نظرنا إلى البخاري وخارجه، فالمتعين ما لا بن حجر والعيني، وإن نظرنا إلى البخاري خاصة فلا نشك في كون الإستثناء من على أقرب من كونه من البخاري، لأنه وإن كان هو بعيداً أيضا، إلا أن بعده إنها هو بالإعتراض المقبول لغة وبلاغة، مع أن المعطوف والمعطوف عليه من واد واحد.

وأما تعليل العيني رد التوهيم بكون مغلطاي لم يقله من عند نفسه، وإنها نقله عن الإسماعيلي، فإني لا أظن العيني إلا أنه لم يفهم كلام ابن حجر، حيث عمم بكلامه وتوهيمه كلا من الإسماعيلي ومغلظاي، فكلاهما واهم عنده، فلم يغن العيني رده شيئا والله أعلم.

<sup>(</sup>٩٧٢) فتح الباري (٣/٧١\_٧٢).

<sup>(</sup>٩٧٣) عمدة القاري (٢٦٦/٧).

# ٢١١ - باب من رجع القهقري في الصلاة أو تقدم لأمر ينزل به

رواه سهل بن سهد عن النبي ﷺ.

قال (ح): يشير بذلك إلى حديثه الماضى قريباً ففيه: فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثم رجع القهقري.

وأما قوله: أو تقدم فهو مأخوذ من الحديث أيضاً وذلك أن النبي ﷺ وقف في الصف الأول خلف أبي بكر على إرادة الإئتمام به، فامتنع أبوبكر من ذلك فتقدم النبي ﷺ (١٧٠).

قال (ع): الذي قاله يرده الضمير المنصوب في قوله «رواه سهل» يفهم ذلك من له أدنى ذوق من أحوال تركيب الكلام(١٧٠).

(٩٧٤) فتح الباري (٣-٧٧\_٨).

(٩٧٥) عمدة القاري (٧/ ٢٨٠).

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١١٠) بعد نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني.

المبتادر إلى الذهن رجوع الضمير في رواه إلى المذكور من التقدم والقهقرى، على معنى روى حديثها سهل، وهذا مراد العيني، بخلاف ظاهره ، من أن المروي لفظا التقهقر والتقدم، كما أن ابن حجر لا يريد كون الضمير راجعاً إلى حديث سهل، بل أشار إليه إشارة فقط، ولب الخلاف بينها هل المراد بالمروي الحديث المتقدم في الصلاة لا غير، وهو للعيني، أو الحديث القريب قبل هذا الباب من احتمال الحديث المتقدم في الصلاة؟ والمتبادر ما قدمناه، والله أعلم.

قلت: الضمير يرجع إلى الرجوع، والتقدم في الصلاة لأمر نزل به فها الذي يرد منه.

والعجب أنه في الأمور التي تحتاج إلى الإفصاح يوجه ردها يحيل على الذوق الذي لا لائقة [متابعة] له، وزعم أن الذي قدره هو أولى من أن (ح) ذكره بعينه بعد الأول احتمالاً فتلقاه عنه وادعاه، وما الحنفي [كذا] حتى جعله الصواب وأنكر أن مثله يقال فيه يحتمل، بل لم يرد البخاري إلا هذا، كذا قال والله المستعان.

لما شرع (ع) في شرحه قال: مطابقة الحديث للترجمة في التأخير يستأنس من قوله: فنكص أبوبكر على عقبيه (٩٧١).

<sup>(</sup>۹۷٦) عمدة القاري (۲۸۰/۷).

# ما يجوز من العمل في الصلاة

. قوله: فشد على.

قال (ح): بالمعجمة أي حمل (٧٧٠).

قال: أزاد بالمعجمة الذال وأظن أنه غلط ١٧٠٠.

قلت: لم يصب في هذه الإرادة وإنها أراد الشين وهو صواب، ولو كان أراد الدال لكان قول (ع) أظنه خطأ لأنه بالمهملة قطعاً.

er er til Johnston stolker har stater har stater har stater har stater har stater har stater fra stater har st

<sup>(</sup>۹۷۷) فتح الباري (۸۰/۳). (۹۷۸) عمدة الباري (۲۸٦/۷).

#### ۲۱۳ ـ باب إذا انفلتت الدابة

قوله: كتاباً بالأهواز.

قال (ح): بفتح الهمزة وسكون الهاء بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت في عهد عمر (٩٧٩).

قال (ع): قوله: بلدة، ليس كذلك بل هي بلاد كما ذكرنا (١٠٠٠). قلت: صرح أبو عبيد البكري في معجم البلاد بأنها بلد.

وقال ابن خرداذبة: إنها بلاد.

وقد ذكر (ح) جميع ذلك، فأخذ منه ورد عليه القول القوي بالقول الضعيف.

قوله فيه: وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إليَّ.

قال (ح) قال السهيلي: إني وما بعدها إسم مبتدأ، وأن أرجع إسم مبدل من الإسم الأول. . . . الخ (١٨١).

قال (عُ): ما أظن أن السهيلي أُعْرب هذا، وأطال في رد ذلك إلى أن قال: وهذا تصرف من لم يمس شيئاً من علم النحو(١٨٠٠).

أقول: وكم من عائب قولاً صحيحاً.

قوله في حديث عائشة: «حينَ رَأَيْتُمُونِي جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ».

<sup>(</sup>٩٧٩) فتح الباري (٨١/٣).

<sup>(</sup>٩٨٠) عمدة القاري (٢٨٨/٧).

<sup>(</sup>٩٨١) فتح الباري (٩٨١).

<sup>(</sup>۹۸۲) عمدة القاري (۷/۹۸۲).

قال الكرماني: قال في هذا: جعلت لأن التقديم كاديقع.

وقال: «في جهنم حين رأيتموني تأخرت» لأن التأخير وقع.

قال (ح): قد وقع التصريح بوقوع التقدم والتأخر في حديث جابر عند مسلم ولفظه: «لقدجيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت، وفيه ثم جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت»(٩٨٣).

قال (ع): لا يرد هذا على الكرماني، لأن جعلت بمعنى طفقت، وطفق من أعمال المقاربة، ولا يلزم أن يكون حديث عائشة مثل حديث جابر وإن اتحد الأصل(٩٨٠).

<sup>(</sup>۹۸۳) فتح الباري (۸۳/۳). (۹۸۶) عمدة القاري (۲۹۱/۷).

# ٢١٤ ـ باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

قال (ح): وجه التسوية بينها أنه ربها ظهر من كل منها حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام، فأشار إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، فيحتمل أن يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كل منها كلام مفهم أولاً (١٥٠٠).

قال (ع): لا نسلم ذلك وإنها يدل على أن كل واحد من البصاق والنفخ جائز في الصلاة مطلقاً (٩٨٠).

قلت: فغفل عما يدل عليه:

قوله: «من البصاق. . . . الخ» فإن مفهومه أن بعضه لا يجوز.

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١١٠) بعد ان نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: ولا أبالي أن فهمي موافق لابن حجر في دعواه الإشارة إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، وأخالفه في الإقتصار على احتمال التفرقة المذكورة.

بل أقول: إن ما لا يجوز من ذلك مصرح به في الحديث بقوله «فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه ولكن عن شهاله» والعجب من العيني رحمه الله تعالى من قوله: إن الترجمة تدل على الجواز المطلق من غير قيد، واستدل على هذا الإطلاق بها رواه بعده، والحال أن ما رواه صريح بالمطابقة على أن الجواز مقيد بجهة الشهال وتحت القدم، وكونها اليسرى، ثم إن نظرنا إلى تغيظه على على ما فعله واحد منهم، ندرك منه الحرمة الشديدة فيمن

<sup>(</sup>٩٨٥) فتح الباري (٩٨٥).

<sup>(</sup>٩٨٦) عمدة القاري (٢٩١/٧).

يفعل ذلك، ثم ظهر لي وإن لم يعرج عليه أحد الشيخين وجه جديد، وأظنه الأقرب من جميع ما ذكر، وهو أن الترجمة لخصوص ما يجوز، والإستدلال من الحديث على خصوص الجواز، فإنه يؤخذ من الحديث أنه جائز على اليسار تحت قدم اليسرى، ومثل هذا من البخاري كثير، حتى إنه يخرج الحديث الواحد أكثر مى عشر مرات كل مرة لشيء بخصوصه، فاعرفه.

#### ۲۱۰ ـ باب ما جاء في السهو

قوله: فلما قضى صلاته.

قال (ح): أي فرغ منها، وقد استدل به من زعم أن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم من صلاته تمت صلاته، وتعقب بأن السلام لما كان للتحليل من الصلاة كان المصلي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته، ويدل على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق الثقات عن يحيى بن سعيد بسنده في الباب: حتى إذا فرغ من صلاته قبل أن يسلم، فدل على أن بعض الرواة حذف الإستثناء لوضوحه، وإلا فالزيادة من الحافظ مقبولة (١٨٠٠).

قال (ع): العجب من هذا القائل أنه يجوز للراوي حذف شيء من الحديث لوضوحه، وكيف يجوز التصرف في كلام النبي رياليا الله النقصان ١٨٨٠٠.

قلت: ليس هنا تعرض لتجويز النزيادة، وأما النقص وهو من الإختصار فجائز عند الجمهور، والخلاف في ذلك مشهور، فها زاد هذا المعترض على المعاندة.

قوله في آخر حديث عبدالله بن مسعود: فسجد سجدتي السهو بعدما سلم.

<sup>(</sup>٩٨٧) فتح الباري (٩٨٧ ٩٣-٩٣).

<sup>(</sup>۹۸۸) عمدة القاري (۳۰٤/۷).

قال (ح): استدل به بعض الحنفية بقولهم: إن سجود السهو يكون بعد السلام، وتعقب بأنه لم يعلم بزيادة الركعة إلا بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو حين سلم (١٨٩).

قال (ع): يرد هذا بأنه وقع في حديث ابن مسعود هذا أنه أمر بالإتمام والسلام ثم يسجد للسهو(١١٠).

قلت: هذا إنها هو فيها إذا شك، والحديث الذي ساقه مسلم صريح في ذلك، وإنها الذي تعقبناه استدلالهم بحديث صلى خمساً، فهذا غافل أو متغافل """.

fi in his his para

,这种基本人类的现在分词。 第一章

<sup>(</sup>٩٨٩) فتح الباري (٩٣/٣)

<sup>(</sup>٩٩٠) عمدة القاري (٣٠٦/٧)

<sup>(</sup>٩٩١) في النسخ الثلاث هكذا «فهد عاملنا متعافل» وصححناه كما ترى.

# ۲۱۶ ـ باب إذا سلم في ركعتين

ذكر حديث أبي هريرة: صلى بنا النبي ﷺ الظهر فسلم في ركعتين، فقال له ذو البدين... الحديث.

قال (ح): صلى بنا ظاهر في أنه حضر القصة، وادعى الطحاوي أنه مجاز، وأنه أراد صلى بالمسلمين، واستند إلى قول الزهري إن ذا اليدين استشهد ببدر، فمقتضاه أن القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بخمس سنين، وفيه نظر من وجهين:

أحدهما: أنه في بعض طرقه عند مسلم عن أبي هريرة: بينها أنا أصلي، فهذا يدفع المجاز.

والثاني: أن ابن عبدالبر وغيره نقل عن أئمة الحديث أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه جعل القصة لذي الشالين، وذو الشالين هو الذي استشهد ببدر، لكنه غير ذي اليدين وهو خزاعي وذو اليدين سلمي، واسم ذي الشالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة، وإسم ذي اليدين الخرباق، وعاش بعد النبي على مدة.

وقد وقع عند مسلم في بعض طرقه: فقام رجل من بني سليم، لكن لما وقع عند الزهري فقام ذو الشمالين وهو يعرف أن ذا الشمالين استشهد ببدر ظنه هو فقال: استشهد ببدر، فلزم منه أن القصة كانت قبل وقعة بدر ١٩٢٠،

قال (ع): قد وقع عند النسائي بسند صحيح إلى الزهري عن أبي

<sup>(</sup>٩٩٢) فتح الباري (٩٩٣/٩٠).

سلمة بن عبدالرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة كلاهما عن أبي هريرة قال: صلى النبي على الظهر أو العصر فسلم في ركعتين وانصرف، قال له ذو الشمالين ابن عمرو أنقصت الصلاة أم نسيت؟ . . . . الحديث، وفيه ما يقول ذو اليدين .

وأخرج السائي أيضاً من طريق عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي على صلى يوماً فسلم من ركعتين ثم انصرف، فقال له ذو الشيالين: يارسول الله . . . فذكره، وفيه: «أَصَدَقَ ذُو ٱليَدَيْن؟».

قال: فثبت أن ذا الشهالين وذا اليدين واحد، والعجب من هذا القائل مع اطلاعه على ما أخرجه النسائي كيف يعتمد على قول من ينسب الزهري إلى الوهم، ولكن أريحية العصبية تحمل على أكثر من هذا (١٠٠٠).

قلت: ما أخرجه النسائي يؤيد ما ذهب إليه من قال أن ذا اليدين كان يقال له ذا الشهالين أيضاً، فينحصر وهم الزهري في قوله ابن عمرو فقط، وذلك لظنه أنه المقتول ببدر، فإنه ابن عبدعمرو فاقتصر على بعض اسم أبيه، ونعوذ بالله من التعصب بالباطل وللباطل.

قوله: الظهر أو العصر.

قال (ح): الظاهر أن الإختلاف فيه من الرواة، وأبعد من قال: يحمل على تعدد القصة لأنه خلاف الأصل (٩٩٠).

قال (ع): الحمل على التعدد أولى من نسبة الرواة إلى الشك (١٩٠٠).

قلت: لم يذكر مستند هذه الأولوية، بل الذي يجري على قواعد أهل الحديث أنه إن أمكن الجمع فهو أولى، وإن تعذر نظر في المختلفين، فإن

<sup>(</sup>٩٩٣) عمدة القاري (٣٠٨/٧).

<sup>(</sup>٩٩٤) فتح الباري (٩٧/٣).

<sup>(</sup>٩٩٥) عمدة القاري (٣٠٨/٧).

كانوا في مرتبة واحدة لم يقض فيها اختلفوا فيه بشيء، وكان ذلك اضطراباً يوجب التوقف عن الإحتجاج بشيء من الطرق، وإن اختلفت مراتبهم تعين الترجيح فيمكن بالأكثرية (١١٠) أو الأحفظية وهو أولى من دعوى التعدد، فإن الأصل عدمه، ومثل هذه القصة من السهو إنها تشرع لبيان الجواز، والمرة الواحدة في ذلك كافية.

<sup>(</sup>٩٩٦) في النسخ الثلاث «مكن باكثرية» فصححناه هكذا.

# ٢١٧ - باب من لم يتشهد في سجدي السهو

قوله: وقال قتادة: لا يتشهد.

قال (ح): فيه نظر لما روى عبدالرزاق عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدي السهو ويسلم فلعل «لا» في الترجمة زائدة (١٩٧٧).

قال (ع): في نظره نظر لجواز أن يكون عن قتادة روايتان (١٩٠٠).

<sup>(</sup>۹۹۷) فتح الباري (۹۸/۳). (۹۹۸) عمدة القاري (۳۱۰/۷).

# ۲۱۸ ـ باب إذا كلم وهو يصلي

قوله: فارسلت إليه الجارية، وفي رواية للبخاري: الخادم ولم يسم.

قال (ح): محتمل أن تكون ابنتها زينب ١٩٩٠٠.

قال (ع): هذا تخمين ١٠٠٠٠.

قوله: ناس من عبدالقيس.

قال (ح): وقع عند الطحاوي وفد من تميم.

قال (ح): وهو وهم وإنها هو من عبدالقيس ١٠٠١٠

قال (ع): لم يبين وجه الوهم (١٠٠١).

قال في حديث عائشة: وكان إذا عمل عملًا أثبته.

وقع عند الطحاوي من رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن أم سلمة في هذا الحديث قالت: أمرت بها؟ فقال: «لا وَلِكَنْ كُنْتُ أَصَلِّيهَا بَعْدَ الْطُهْرِ فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ».

وله وجه آخر عنها: «لم أره صلاها قبل لا وبعد».

قال (ح): وهذا لا ينفي الوقوع الذي ثبت في حديث عائشة (١٠٠٣).

(3. 12 Tansan 10)

<sup>(</sup>٩٩٩) فتح الباري (٩٩٩).

<sup>(</sup>۱۰۰۰) عمدة القاري (۲۱۹/۷).

<sup>(</sup>۱۰۰۱) فتح الباري (۱۰۹/۳).

<sup>(</sup>۱۰۰۲) عمدة القاري (۲۱۲/۷).

<sup>(</sup>۱۰۰۳) فتح الباري (۱۰۰۳).

قال (ع): أراد بهذا الغمز على الطحاوي، والطحاوي ما ادعى نفي الوقوع، وإنها ادعىٰ انتفاء ما روي عن عائشة بها روي عن أم سلمة(١٠٠٠).

In the fact that were story a first

on the first and the second of the second of the second

<sup>(</sup>۱۰۰٤) عمدة القاري (۲۱٦/۷).

# كتاب الجنائز

# ۲۱۹ ـ باب فضل من مات له ولد

قوله: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةً مِنَ الوَلَدِ كُنَّ لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ، فقالت امراًة: وإثنان؟ قال: «وإثنان».

قال (ع): فيه كثرة الحذف المنخل بالفصاحة (١٠٠١).

قوله: دواثنان».

قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأن الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لا نتفى الحكم عما عدا الثلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.

قال (ح): الظاهر إنها اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل (۱۰۰۰).

قَالَ (ع): دلالة مفهوم العدد بطريق الإحتمال لا بطريق القطع ١٠٠٠٠.

<sup>(</sup>۱۰۰۵) فتح الباري (۱۲۲/۳).

<sup>(</sup>۱۰۰٦) فتح الباري (۳۲/۸).

<sup>(</sup>۱۰۰۷) فتح الباري (۱۲۲/۳).

<sup>(</sup>۱۰۰۸) عمدة القاري (۲۲/٤).

قوله في حديث أبي هريرة: «لا يَمُوتُ لِلسَّلِم ِ ثَلاَثَةً مِنَ الوَلَدِ فَيَلجَ النَّارَ».

قالوا: انتصب بأن المقدرة لأن الفعل المضارع ينتصب بذلك، وذكر الطيبي أن شرطها أن تكون مسببة ولا يصح ذلك هنا، إذ لا يكون موت الولد وعدمه سبباً للولوج.

قال (ح): تلقى هذا عن الطيبي جماعة وأقروه، وفيه نظر لأن السببية حاصلة بالنظر إلى الإستثناء، لأن الاستثناء بعد النفي إثبات، فكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد(١٠٠٠).

قال (ع): في هذا النظر نظر، ودعواه أن الفاء بمعنى الواو فيه نظر وإن كانت حروف الجر تتناوب(١٠١٠).

the figure of the paper of the collision of the state of the

The control of the first party of the Maria

the stage the branch as

<sup>(</sup>۱۰۰۹) فتح الباري (۱۲۳/۳). (۱۰۱۰) عمدة القاري (۲۰/۸).

#### ۲۲۰ ـ باب غسل الميت ووضوءه

قال النووي: أجمعوا على أنه من فروض الكفاية، وسبقه إلى ذلك الغزالي ثم الرافعي.

قال (ح): وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جداً عند المالكية.

قال القرطبي في المقهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه الناس.

قال (ع): ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب(١٠١١).

قوله: ووضوءه.

كذا وقع في الترجمة ولم يذكره في الحديث (١٠٠٠)

قال (ح): أَرَادُ أَنَّ الْغَاسِلِ لَا يَلْزُمُهُ الْوَضُوءُ ١٠٠٠٠

وقال (ع): هذا بعيد لأن العامل لم يذكر فيها قبله، والضمير إنها هو

Billioth and the some of the source

لميت'' '

وقال (ح): تقدير الترجمة باب غسل الحي الميت، لأن الميت لا يتولى

فصح أن الضمير يعود على المحذوف ١٠٠٥.

قال (ع): وهذا عسف وإن كان له وجه ١٠٠١٠

<sup>(</sup>۱۰۱۱) فتح الباري (۱۲۰/۳)

<sup>(</sup>١٠١٢) عمدة القاري (٣٦/٨) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١١١-١١١).

<sup>(</sup>۱۰۱۳) فتح الباري (۱۲۲/۳).

<sup>(</sup>۱۰۱٤) عمدة القاري (۲٦/۸):

<sup>(</sup>۱۰۱۵) فتح الباري (۱۲۲/۳).

<sup>(</sup>۱۰۱٦) عمدة القارى (۲٦/۸).

قوله: وحَّنَّطَ ابن عمر ابناً لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ.

نقل (ج): عن غيره أن تعلق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمن لا ينجس بالموت، وان غسله للتعبد لأنه لو كان نجساً ما طهره الماء ولا مسه ابن عمر، ولغسل ما مسه من أعضائه (١١١٠٠٠).

قال (ع): ليس بين هذا الأمر وبين الترجمة تعلق من هذه الجهة (١٠١٠).

قَال (ح): وكأنه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: «مَنْ غَسَلَ اللِّيَّتَ فَلْيَغُتَسلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوْضًأْ».

فقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب موقوف:

وقال أبو داود: هو منسوخ.

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١١٣-١١٣) بعد ان نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إن العيني جعل جهة التطابق بين الترجمة والأثر الأول من جهتين قد سمعتها آنفا، إلا أن التلازم بين الغسل والتحنيط لا يحمل عليه كلام البخاري، وإلا إذا كان التلازم عادياً، فقد جرت العادة الغالبة بذلك.

وقوله ليس بين هذا الأثر وبين الترجمة تعلق يدعو إلى العجب، لأن ابن حجر يقول في قيله هذا الأثر وما بعده من الأثرين والحديث، وكلها ينادي بعدم نجاسة المؤمن الميت، الثلاثة بالصراحة، وأما الأول فلا يقول بالتلازم المدعى بين التحنيط والغسل، ولئن سلم فهو استدلال على الفرضية والقيل إنها يستدل على عدم نجاسة المؤمن الميت، فأين هذا من هذا؟.

ثم ننتقبل إلى الأثير الثاني والثالث والحديث، فهل حاول العيني فيها المطابقة بينها وبين الترجمة؟ لا واللطيف الخبير ما ذكر فيها إلا أنه يقول: وجه المطابقة بين الترجمة والأثر قد ذكرناه في أثر ابن عمر الذي مضى، وها هو كلامه في صدر هذه المحاكمة، فعليك بتطبيقه، فإنه مع مقدرة العيني على التصرف والإستدلال قد ضعف أو كلَّ قلمه في هذه المرة والكمال لله

<sup>(</sup>۱۰۱۷) فتح الباري (۱۲۲/۳).

<sup>(</sup>۱۰۱۸) عمدة القاري (۳۷/۸).

وقال الحاكم عن الذهلي: ليس فيه حديث ثابت ١٠٠١٠

قال (ع): ما لفظه: أيش ـ كذا ـ وجه إشارة البخاري بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث المذكور، فأي عبارة تدل على هذا بدلالة من أنواع الدلالات، فهذا كلام واود ١٠٠٠.

قوله: «اغسلنها ثَلَاثاً أَوْ خَسْاً أَوْ أَكْثَرَ».

قال (ح): أو هنأ للترتيب لا للتخير (١٠٢١).

قال (ع): لم يقل أحد بأن أو للترتيب، وقد ذكر النحاة لها اثني عشر معنى ليس فيها الترتيب ٥٠٢٥.

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١٤) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إن العيني رحمه الله تعالى أنكر على ابن حجر جعل الترتيب من معاني أو، لأنه لم ينقل عن أحد أن أو يجيء للترتيب، لأن النحاة ذكرو لأو اثني عشر معنى، وليس فيها معنى «الترتيب» ثم استظهر بأنه إنه أخذ ذلك من الطيبي الناقل ذلك عن شارح المصابيح.

وأقول أيضا: إن قوله: لم ينقل عن أحد أن أو يجيء للترتيب، لأن النحاة ذكروا الخ كله ممنوع، لأنه منع الأول بنفسه حيث نقل لنا عن الطيبي وعن صاحب المظهر شارح المصابيح أن أو تكون للترتيب، والعيني الناقل عدل، وكذلك أبن حجر من العدول، وقد رضى بذلك وسلمه على ما استظهر العيني، لأنه لم يوجد في شرح ابن حجر.

وأما ذكر النحاة لأواثني عشر معنى لا يوجد فيها الترتيب، فإن ممن ذكر ذلك صاحب المغني، لكن من غير حصر، ولقد وجد في غيره أكثر من ذلك، ففي القاموس أربعة عشر معنى لأو، ولم يحصرها كذلك.

والتحقيق عنـدهم كما في المغني أن أو موضـوعـه لأحـد الشيئـين أو =

<sup>(</sup>۱۰۱۹) فتح الباري (۱۲۷/۳).

<sup>(</sup>۱۰۲۰) عمدة القاري (۲۷/۸).

<sup>(</sup>۱۰۲۱) فتح الباري (۱۰۲۳).

<sup>(</sup>۱۰۲۲) عمدة القاري (۸/۸).

قلت: سبقني بذلك الطيبي وغير واحد من شراح المصابيح. فرع: هل يقوم المسك مقام الكافور؟

قال (ح): إن نظرنا إلى مجرد الطيب نعم وإلا فلا ١٠٢١٠٠

قال (ع): لا يكفي بل ينظر إن كان يوجد في المسك ما يوجد في الكافور جاز (١٠٢١).

قوله: حقوه يعني إزاره.

وقال (ح): الحقوفي الأصل معقد الإرار، وأطلق على الإزار مجازاً (١٠٠٠).

قال (ع): كلام الجوهري يقتضي أنه مشترك فيكون حقيقة ، فإن كان

(ح) أخذه من موضع فكان ينبغي أن يبين وإلا فهو غير صحيح (١٠٢١).

قلت: قد نقل أن في رواية ابن عون عن محمد بن سيرين فنزع من حقوه إزاره.

الأشياء، وقد تخرج إلى معنى بل، وإلى معنى الواو، وأما باقي المعاني .
فه نتفاكة من غرها آه .

ولذا قال ابن حجر: إنها هنا للترتيب المستفاد من نفس الحديث، لأن الغسل خسا مرتب على عدم الإكتفا بالثلاث كما علمت ذلك من نص النووي أعلاه، فإذا فرضنا أنه لم يسبق ابن حجر أحد بذلك، فلأبي الفضل كل الفضل على من بعده.

ثم أقول: إن ابن هشام ذكر في آخر مبحث أو أنها تكون للإنتباه والترتيب، ويمكن أن يمثل له بقولهم: ما أدري أدخل الشهر أو خرج؟ ولا أدري أسلم الحبيب أو ودع؟ فانظر كيف استفيد ترتيب الخروج والوداع على الدخول والسلام؟ لقرب ما بينها حتى اشتبه الدخول بالخروج والله ورسوله أعلم.

<sup>(</sup>١٠٢٣) فتح الباري (١٠٢٣).

<sup>(</sup>۲۰۲٤) عمدة القاري (۱۰۲٤).

<sup>(</sup>۱۰۲۵) فتح الباري (۱۲۹/۳).

<sup>(</sup>١٠٢٦) عمدة القاري (١/٨٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١١٥).

## ۲۲۱ ـ باب ما يستحب أن يغسل وتراً

قوله: في حديث أيوب عن محمد بن سيرين «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثاً أَوْ خُساً». قال (ح): وقع في رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بلفظ لوتر.

وعن حفصة عن أم عطية بلفظ: «اغْسلْنَهَا وتْراً»(١٠٢٧).

قال (ع): مراد البخاري بقوله: وتراً أن لا يكون شفعاً ١٠٢٨)

قوله: «وتراً ثَلَاثاً أَوْ خُساً».

قال (ح): استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاق في غسل الميت خلافاً للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلاً (١٠١٥).

قال (ع): هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق (١٠٢٠).

<sup>(</sup>۱۰۲۷) فتح الباري (۱۳۰/۳).

<sup>(</sup>۱۰۲۸) عمدة القاري (۲/۸).

<sup>(</sup>۱۰۲۹) فتح الباري (۱۳۱/۳).

<sup>(</sup>۱۰۳۰) عمدة القاري (۲/۳۸).

## ۲۲۲ ـ باب نقض شعر المرأة

قوله: ثلاثة قرون نقضته، أي الشعر.

ولسلم: مشطناها، أي سرحناها.

قال (ح) فيه حجة للشافعي ومن وافقة على استحباب تسريح شعر(١٠٣١).

قال (ع): ليت شعري كيف يقول: وفيه حجة للشافعي، وهو لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة، وأم عطية أخبرت عن فعلهن، ولم تخبر عن رسول الله عليه (١٠٣١).

قلت: هذا الذي ينبغي أن يتعجب منه، والخبر مصرح بأن أم عطية غسلتها بأمر والدها، وكان عندها حتى يناولها الكفن، وقد جزم جهود المحدثين بأن الصحابي إذا قال: فعلنا في عهد النبي على في حكم المرفوع، فكيف هذا؟!

قوله: وقال الحسن: الخرقة الخامسة يسد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.

قال (ح): وصله ابن أبي شيبة بنحوه (١٠٣٣).

قال (ع): قد ذكر مغلطاي هذا التعليق وقال: رواه وأخلا بياضاً،

<sup>(</sup>١٠٣١) فتح الباري (١٣٢/٣).

<sup>(</sup>۱۰۳۲) عمدة القاري (۸/۵۶).

<sup>(</sup>۱۰۳۳) فتح الباري (۱۳۳/۳).

فالظاهر أن قوله: وأخرجه ابن أبي شيبة غير صحيح المالات المالات أبي شيبة، فإن وجده قلت: كان اللائق أن يطالع مصنف ابن أبي شيبة، فإن وجده فليسأل، وأما الرد بالصدر فعلى العادة المستمرة.

Little with the think the first and the state of the state of the

医甲状腺 经股份股份 医皮肤性

<sup>(</sup>۱۰۳٤) عمدة القاري (۱۰۳٤)

#### ۲۲۳ ـ باب

# هل يُجْعَلُ شَعْرُ الْمَرْأَةِ ثَلَاثَةَ قُروُدٍ

قال الكرماني: فيه استحباب تضفير الشعر خلافاً للكوفيين. وقال (ح): الحنفية ترسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقاً (۱۰۳۰). قال (ع): ليت شعري كيف ينقل هؤلاء مذاهب الناس على غير ما هي عليه، والكوفيون ما أنكروا التضفير، والذي قاله أبعد من الصواب، ولم يقل بهذا من الخنفية إلا من لا يقبل قوله (۱۰۳۰).

<sup>(</sup>١٠٣٥) فتح الباري (١٠٣٥).

<sup>(</sup>١٠٣٦) عمدة القاري (١٠٣٦).

#### ۲۲۶ ـ باب الكفن في ثوبين

قوله: وقع عن راحلته فوقصته، الضمير للراحلة.

قال (ح): ويحتمل أن يكون للوقعة ١٠٠٣٠.

قال (ع): الفاعل هو الراحلة، والإحتمال بعيد وخلاف الظاهر ١٠٣٨).

قوله: فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً.

قال الشافعي وأحمد وغيرهما: إذا مات المحرم انقطع إحرامه وعورض، بحديث أبي هريرة: «إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلَاثِ....» وإحرامه من عمله، ولأنه لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.

قال (ح): قضية المحرم في ترك ستر رأسه ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (١٠٣١).

قال (ع): لا نسلم أنه ورد على خلاف الأصل لأنه أمر بغسله بالماء والسدر وهو الأصل في الموتى (١٠٤٠).

قلت: ما كانه تدبر ما يعترض عليه فيه.

<sup>(</sup>۱۰۳۷) فتح الباري (۱۳۹/۳).

<sup>(</sup>١٠٣٨) عمدة القاري (١/٨٥) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١١٦).

<sup>(</sup>۱۰۳۹) فتح الباري (۱۳۷/۳).

<sup>(</sup>۱۰٤٠) عمدة القاري (۱/۸ه).

## ۲۲۰ ـ باب کیف یکفن المحرم

قيل: إنها أورده بلفظ الإستفهام لأنه احتمل أن يكون ذلك خاصاً بهذا الرجل، واحتمل أن يكون عاماً.

قال (ح): الذي يظهر من المراد بقوله [«وكيف يكفن» أي] كيفية التكفين، وكيف يظن به أنه يريد الإستفهام، وقد جزم قبل ذلك بأنه عام في حق كل من مات محرماً حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين (١٠٠١).

قال (ع): هذا غير صحيح، لأن كيف للإستفهام الحقيقي في الغالب، وعدم تردده في التكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردده (١٠٤١).

Barrier Barrell

Control North Control State States

<sup>(</sup>۱۰٤۱) فتح الباري (۱۳۸/۳).

<sup>(</sup>۱۰٤۲) عمدة القاري (۲/۸ه).

## ۲۲٦ ـ باب اتباع النساء الجنازة

قوله في حديث أم عطية: نهينا ولم يعزم علينا أي لا نأتي إلى أهل الميت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته.

قال (ح): في أحد هذا التفصيل من هذا الحديث نظر (١٠٤٣).

قال (ع): في نظره نظر، لأن حديث عبدالله بن عمرو يساعده (١٠٤١). قلت: قد قيدت كلامي بحديث الباب فانسد نظره.

<sup>(</sup>١٠٤٣) فتح الباري (١٠٤٣).

<sup>(</sup>١٠٤٤) عمدة القاري (١٠٤٤).

# ۲۲۷ \_ باب إحداد المرأة على غير زوجها

قوله: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة بصفرة . . . الجديث .

قال (ع): لا يلزم من عدم ذكرهما من الشام أن يكون سفيان بن عيينة وهم فيها، وفي قوله: إن أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف مجرد دعه يُ (١٠٤٠).

قلت: هذا جازم بالنقل فلا يرد عليه إلا بالنقل عمن يعتمد ما يخالفه، وإذا لم يقبل أحد الإحتمالين فالإشكال باق.

قوله: ثم دَخَلْتُ على زينب بنت جحش.

في رواية الترمذي: فدخلت، بالفاء.

وفي رواية أبي داود: ودخلت، بالواو<sup>(۱۰۴۷)</sup>.

قال (ع): ما وجد في نسخ أبي داود إلا بالفاء كالترمذي (١٠٤٨).

<sup>(</sup>١٠٤٥) فتح الباري (١٤٧/٣) وفي النسخ الثلاث «فعل ابن» فجعلناه «فلعل ابن».

<sup>(</sup>۱۰٤٦) عمدة القاري (۱۰٤٦).

<sup>(</sup>۱۰٤٧) فتح الباري (۱٤٧/٣).

<sup>(</sup>۱۰٤۸) عمدة القاري (۱۰٤۸).

# ۲۲۸ ـ باب يعذب الميت ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته

قال (ح): قيد المص مطلق الحديث الوارد في التعذيب بالبكاء على الميت بها ذكره، وفيه حمل لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة (١٠٤١).

قال (ع): لا نسلم أن التقييد من المصنف بل هما حديثان: أحدهما مطلق والآخر مقيد، وترجم بلفظ المقيد تنبيها على أن المطلق محمول عليه (١٠٥٠).

قلت: من يصل في المكابرة إلى هذا الحد يسقط معه الكلام، فإن. التقييد بقوله: من سنته ليس هو التقييد بالبعضية في الحديث.

قوله: أن أبناً لها أي لبنت النبي عَلَيْةِ.

قال (ح): كتب الدمياطي بخطه في الحاشية أن اسمه علي بن أبي العاص بن الربيع وفيه نظر، لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث، وقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن علياً المذكور عاش حتى ناهز الحلم، وأن النبي على أردفه على راحلته يوم فتح مكة، ومثل هذا لا يقال في حقه صبى لغة ولا عرفاً.

وقد أخرج الحديث أبو داود من رواية شعبة عن عاصم بلفظ: أن ابني أو ابنتي قد حضر هذا. بالشك.

<sup>(</sup>۱۰٤۹) فتح الباري (۱۰۲/۳).

<sup>(</sup>۱۰۵۰) عمدة القاري (۷۰/۸).

ولأحمد: أي النبي على بأمامة بنت زينت وهي لأبي العاص بن الربيع (١٠٥١).

قال (ع): في نظره نظر لأنه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن ابنها هو على في طرق هذا الحديث أنه لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق، ومن احتاط بجميع طرق هذا الحديث أو غيره، والدمياطي حافظ متقن، وليس كذا ذكره من عنده، لأن مثل هذا توقيفي فلا دخل للعقل فيه، فلو لم يطلع عليه لم يصرح به.

وأما قوله: لا يقال له صبي عرفاً ليس كذلك، بل يقال له صبي إلى أن يقرب من البلوغ عرفاً، وأما اللغة فقال ابن سيدة: في المحكم صبي من لدن يولد إلى أن يفطم (١٠٠١).

قلت: أما نقصد للدمياطي بالتجويز العقلي مدخل له في النقلي باعترافه، وأما دعوى الإحاطة فيكفي في مثل هذا غلبة الظن، إذ لم يشترط أحد فيه القطع، ولو اشترط القطع لبطل أكثر الأحكام، لأن الإحتمالات كثيرة جداً، وأما جزمه بأنه لم يقله من عنده، فيرد عليه احتمال أنه استنبطه من أنهم لم يذكروا لزينب ابنا غير علي فتمسك في ذلك بأنه هو والرجوع في مثل هذا إلى أهل العلم بالنسب معمول به عند أهل النقل خصوصاً الزبير بن بكار فيها يتعلق بنسب قريش.

ولم ينظر (ح) عليه إلا في قوله: صبي، والذي يناهز الإحتلام إنها يقال له غلام، وقد سلم هو ذلك من حيث اللغة فعليه البيان فيها ادعاه من العرف الذي نفاه (ح).

ولقد استوفى (ح) في هذا الموضع بها لا مزيد عليه في تجويز هذا الفهم، وأغار (ع): على أكثر ذلك غير ناسب لمن أتعب فيه خاطره وأسهر فيه ناظره

<sup>(</sup>۱۰۵۱) فتح الباري (۱۰۹/۳).

<sup>(</sup>۱۰۰۲) عمدة القاري (۷۳/۸).

ما يظهر ذلك لكل من نظر في كلامهما، وما اكتفى بذلك حتى صار يعترض عليه بزعمه فصيره كخبز الشعير يأكله فوق الشبع ويقرب ذلك بذمه والمستعان. تنسه:

قال ابن بطال: لما أورد البخاري هذا الحديث من وجه آخر لم يضبط الراوي فمرة قال: صبية، ومرة قال: صبى.

وأجاب الكرماني باحتمال التعدد.

فاعترضه (ع): فقال: هو احتمال بعيد٥٠٠٠٠.

قوله في حديث أنس: «أَيُّكُمْ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ؟ ، فقال أبو طلحة: أنا.

قال (ح): ذكر الكرماني المناسبة لمن قال أراد المقارفة المجامعة، وقيل: إنها عينه النبي على لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، لأنه وإن ورد أنه يضر (ح) كما جاء في قصة كفن النبي على اختاره لذلك لتصريحه بأنه لم يقع منه في تلك الليلة جماع (١٠٠٠).

قال (ع): في نظره نظر لأنه كان هناك جماعة بدليل قول أنس: شهده، بل الظاهر إنها أختاره أخبر به بذلك، وعدم وقوع الجماع منه في تلك الليلة لا يستلزم أن يكون مختصاً به حتى يختار لذلك (١٠٠٠).

كذا قال، ولا يخفى ما فيه من الغفلة عما تقرر في القواعد في الحكم المتعلق بصفة.

<sup>(</sup>١٠٥٣) عمدة القاري (٢٥/٥٥)

<sup>(</sup>۱۰۵٤) فتح الباري (۱۰۹/۳).

<sup>(</sup>۱۰۵۵) عمدة القاري (۲۸/۸).

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١١٨) بعد نقله لكلام الحافظ ابن حجر والعيني: إن الحكمة التي راعاها عند السؤال مجهولة عند المحميع، وعند ما أمره بالنزول تطرق للناس احتمالات لسبب الإختصاص، وقد سمعنا ما للشيخين، والذي فهمته من أول مرة، ولم يزل راجحا في نظري أنه اختاره لابتداره بالجواب قبل غيره، فهو صبغة جبلية في أبي طلحة، ولذا قدمه بهذه المزية على غيره، والله أعلم.

#### ۲۲۹ \_ باب ما يكره من النياحة

قوله: بها نيح عليه، الباء للسببية ويروى ما ينح عليه.

قال (ح): فهي ظرفية (١٠٠١).

قال (ع): لا يقال ظرفية وإنها تكون (ما) للمدة أي مدة النوح(١٠٥٧). قوله: بنت عمروهي عمة جابر واسمها فاطمة، ووقع في الاكليل أنها

هي بنت عمرو.

قال (ح): يحمل هذا على أن لها اسمين أو أحدهما اسم والأخر

قال (ع): لا يلقب بالأسماء الموضوعة للمسميات ولكن يقال إنها كانا 

قلت: الأصل عدم التعدد وإنكاره ما زعم من اللقب بالإسم الموضوع للتسمية هو المنكر، فإن اللقب من جملة الأسماء، وقد سمى جماعة من الأعلام بحماد خرج حديثهم في الكتب الستة أو بعضها، وصرحوا بأن حماد بن أبي حميد أو محمد بن أبي حميد وهو ممن خرج له في بعض الستة ، وتارة يذكر باسمه وتارة بلقبه.

<sup>(</sup>١٠٥٦) فتح الباري (١٦٢/٣).

<sup>(</sup>۱۰۵۷) عمدة القاري (۸٤/۸).

<sup>(</sup>۱۰۵۸) فتح الباري (۱۶۳/۳).

# ۲۳۰ - باب لیس منا من شق الجیوب

قال (ح): المراد بشق الجيوب إكمال فتحه . . . . الخ وهي من علامات السخط (١٠١٠).

قال (ع): الشق أعم، فمن أين أخذ؟ فإذا شق جيبه من وراءه أو من يمينه أو من يساره لا يكون داخلًا فيه(١٠٦١).

قلت: إنها أطلق ذلك لكونه أيسر، ولأن الجيب ما يفتح من الرأس ليدخل فيه الرأس فيتناول ما هو مفتوح أمكن لشق الباقي بخلاف باقي المحرمات.

<sup>(</sup>۱۰۵۹) عمدة القاري (۸٦/۸).

<sup>(</sup>۱۰۶۰) فتح الباري (۱۹۶/۳).

<sup>(</sup>۱۰۲۱) عمدة القاري (۸۸/۸).

## ۲۳۱ ـ باب رثاء النبي ﷺ سعد بن خولة

قوله: أن مات بمكة.

قال (ح) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنها تكون شرطية، والشرط لما يستقبل وهو قد كان مات(١٠١١).

قال (ع): التحقيق ما قال ابن مالك أن الأصل إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير لك(١٠١٣).

قلت: نقل قول (ح) في قوله عن سعيد بن خولة أن مات بمكة إلى قوله لسعد بن أبي وقاص.

وقال الحكم بن موسى [وفي رواية أبي الوقت حدثنا الحكم] وهو وهم فإن الذين جمعوا رجال البخاري اطبقوا على ترك ذكره في شيوخه، فالصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق (١٠١٤).

قال (ع): قيل روى عنه، ويؤيده رواية أبي الوقت(١٠٦٥).

قلت: جرى على المألوف في الرفع بالصدر.

<sup>(</sup>۱۰۲۳) فتح الباري (۱۲۵/۳).

<sup>(</sup>١٠٦٣) عمدة القاري (٨٩/٨) لكنه كما قال الحافظ نقل كلامه على «أن مات» إلى «أن تذر ورثتك».

<sup>(</sup>١٠٦٤) فتح الباري (١٦٥/٣) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث زدناه من

<sup>(</sup>١٠٦٥) عمدة القاري (٩٢/٨).

## ۲۳۲ ـ باب ما ينهي من الويل

قال الكرماني: ليس في الحديث الويل، فأجاب بأن دعوى الجاهلية مستازمة له.

قال (ح): كأنه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه، فقد جاء عن أبي أمامة رفعه لعن الداعية بالويل والثبور(١٠٦٠).

قال (ع): الذي قاله الكرماني الأوجه، لأن ذكر الترجمة لحديث ليس بمذكور في كتابه ولا يعرف هل اطلع عليه أولا بعيد عن السداد(١٠١٧).

قلت: أكثر من إنكار مثل هذا وأنكر من إثباته، والجواب فلم يستقر في ذلك له رأي، فسيأتي قريباً في الجنائز أنه قال في باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وليس في حديث الباب لفظ الثلاثة وإنها ذكره في الباب على عادته بالإشارة إلى ما ورد في لفظ الثلاثة، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر لكنه لما لم يكن على شرطه اكتفى بالاشارة (١٠١٨).

<sup>(</sup>١٠٦٦) فتح الباري (١٦٦/٣).

<sup>(</sup>۱۰۲۷) عمدة القاري (۱۰۲۷).

<sup>(</sup>۱۰۶۸) عمدة القاري (۱۰۷۸).

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١١٨) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إن كلام ابن حجر هو عين ما نسبه إليه العيني إلا أنه قال بعده: والظاهر أن ذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص.

وأقـول: إن اعـتراض العيني وجيه، خصـوصـاً قولـه: لا يعرف هل \_

البخاري اطلع عليه حتى يشير إليه أو لم يطلع عليه؟ فتستحيل الإشارة حينئذ، وهذا إنها هو باعتبار ما اقتصر عليه العيني، وأما باعتبار ما نقلته عنه من الؤيادة فهو غير بعيد مما وجه به الكرماني، لأن النهي عن دعوى الجاهلية أعم من النهي بالويل، ولعل هذا التوجيه مما لا يعزب عن خاطر العيني، ولذا عبر بالأوجهية في الإعتراض، إذا ما استدل به من ذكر الترجمة لحديث الخ لا يفيد الوجهية والأوجهية.

#### ۲۳۳ - باب من جلس عند المصيبة

قوله في آخر حديث عائشة: لم تفعل ما أمرك.

قال (ح): «لم» يُعَبِّرُ بها عن الماضى، وهذا القول منها وقع قبل أن يتوجه، فمن أين علمت أنه لم يفعل، فالظاهر أنها قامت عندها القرينة بأنه لا يفعل، فعبرت عنه بلفظ الماضى مبالغة في نفى ذلك عنه (١٠١١).

قال (ع): لا يقال «لم» يُعَبِّرُ بها عن الماضي، وإنها يقال: حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياً(١٠٧٠).

قلت: هذه مشاححة سهلة.

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٩٥) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إن ما اعترض به العيني على ابن حجر في الماضى يعتبر من القشور، لأن ابن حجر يتكلم مع العلماء لا مع المبتدثين الذين لا يعرفون الماضى من المضارع، فعبارته الموجزة يفهم منها كل أحد جميع ما أطال به العيني، على أن ظني كان ذاهبا إلى أن الإعتراض سينصب على قوله وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه، فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فمقتضى الظاهر أن يقول: فمن أين علمت أنه لم يفعل؟ فمقتضى الظاهر أن يقول: فمن أين علمت أنه لا يفعل؟.

والحاصل أن هذا الرجل قد تكرر الذهاب منه والإياب بين النبي وبين النساء قطعاً بصراحة الحديث، وأن الأخيرة التي فيها الأمر بالحثو هي التي قالت فيها عائشة ما قالت، بينه الكرماني وابن حجر بها رأياه، على أن جميع ما في هذا الكلام سهل.

<sup>(</sup>۱۰۶۹) فتح الباري (۱۸۸۳).

<sup>(</sup>۱۰۷۰) عمدة القاري (۹٦/۸).

# ۲۳۴ ـ باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة

قوله في حديث في قصة ولد أبي طلحة قال: عباية فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم [القرآن].

قال (ح): أفادت هذه الرواية أن في رواية سفيان تجوزاً في قوله لهما، لأن ظاهره أنه من ولد هما بغير واسطة، وإنها المراد من أولاد ولد هما المدعو له بالبركة (۱۰۷۱).

قال (ع): لا نسلم التجوز في رواية سفيان لأنه ما صرح(١٠٧٢).

<sup>(</sup>١٠٧١) فتح الباري (٣/ ١٧١) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث زدناه من

<sup>(</sup>۱۰۷۲) عمدة القاري (۹۹/۸).

#### ۲۳۵ ـ باب البكاء عند المريض

قوله في حديث ابن عمر: فقال «أَلاَ تَسْمَعُونَ إِنَّ اللهَ». قال (ح): بكسر الهمزة لأنه ابتداء كلام(١٠٧٣).

قال (ع): أخذه من كلام الكرماني من غير أن ينسبه إليه (١٠٧١).

قلت: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، بل هذه اللفظة في هذا المقام لا تخفى على طالب علم، فمن له الأخذ وكيف يذكر هذا لو صدق، ثم هو يأخذ كلام (ح).

قال الأصيلي : لم يروعنه غير البخاري .

قلت: قد روى عنه محمد بن مسلم بن وراة كما ذكره المزي في التهذيب (۱۰۷۰).

قال (ع): مراد الأصيلي أنه لم يرو عنه غيره من أصحاب الكتب الستة (١٠٧٠).

قلت: هنا تظهر معرفته بالرواة والحفاظ والشراح، وليس في كلام الأصيلي ولا نقل عنه أنه وقف على الكتب الستة، بل لا يعرف في كلام أحد من المغاربة شيئاً يدل على أن السنن لابن ماجه وصلت إليهم ولا سيما في

MV. 1) and The N. F. C.

<sup>(</sup>۱۰۷۳) فتح الباري (۱۷۰/۳).

<sup>(</sup>۱۰۷٤) عمدة القاري (۱۰٤/۸).

<sup>(</sup>١٠٧٥) فتح الباري (١٧٦/٣).

<sup>(</sup>١٠٧٦) عمدة القاري (١٠٥/٨).

عصر الأصيلي الذي كان على رأس الأربع مئة، فإن كتاب ابن ماجه لم يكن اشتهر في الشام فضلًا عن المغرب.

قوله: في حديث أم عطية: فها وفت منا.... الخ.

تكلم (ح) على تعيين هؤلاء الخمسة، فتعقبه (ع) بأن قال قد خلط هذا بالنقل في مواضع كثيرة غير الصحيح، وتكلم بالتخمين والحسبان والصحيح ما في الصحيح (١٠٧٧).

قلت: إن أراد الحصر في صحيح البخاري أو الصحيحين فمردود، فإنها لم يستوعبا الصحيح بل صرحا بعدم التزام ذلك.

<sup>(</sup>۱۰۷۷) عمدة القاري (۱۰۹/۸).

# ۲۳۹ ـ باب من قام لجنازة يهودي

قال (ع): ذكرنا في باب القيام للجنازة اختلاف الأحاديث في تعليل القيام لها فيراها أحسن وأوجه مما ذكره بعضهم في هذا الموضع ١٠٧٠٠٠.

قلت: قال (ح): هنا قوله: «أَلَيْسَتْ نَفْساً» هذا لا يعارض التعليل المتقدم، حيث قال: «إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعاً».

وكذا حديث أنس عند الحاكم فقال: «إِنَّهَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ».

ونحوه لأحمد عن أبي موسىٰ.

ولأحمد وابن حبان والحاكم عن عبدالله بن عمرو رفعه: «إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ».

وفي لفظ ابن حبان: «يَقْبِضُ ٱلأَرْوَاَحِ» فإنه لا ينافي أيضاً التعليل السابق، لأن القيام فزعاً فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره وهم الملائكة. . . إلى آخر كلامه(١٠٧١).

والذي قاله (ع) وادعى أنه أحسن وأوجه هو قوله بعد أن ذكر حديث عامر بن ربيعة: «إِذَا رَأَيْتُمُ الجَنَازَةَ قُومُوا....» الحديث، اختلفت الأحاديث في تعليل القيام.

فَفي حديث جابر: «لِلْمَوْتِ فَزَعٌ».

وفي حديث سهل بن حنيف: «كَوْنُهَا نَفْساً».

<sup>(</sup>۱۰۷۸) عمدة القاري (۱۱۱۸).

<sup>(</sup>۱۰۷۹) فتح الباري (۱۸۰/۳).

وحديث أنس: «إِنَّهَا قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ».

وحديث عبدالله بن عمرو: وإنَّهَا تُقُومُونَ إعْظَاماً لِلَّذِي يَقْبِضُ

وفي حديث أبي موسى: «إِنَّما يَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ ٱللَائِكَة». وفي حديث أبي موسى: «إِنَّما يَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ ٱللَائِكَة». ونقل عن شيخنا زين الدين العلة المذكورة في الحديث تقتضي عدم

التخصيص بالمسلم وأهل الكتاب. انتهى (١٠٨٠).

<sup>. (</sup>۱۰۸۰) عمدة القاري (۱۰۸۸).

#### ۲۳۷ ـ باب السرعة بالجنازة

وقوله: وقال أنس: أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره: قريباً منها.

قال (ح): الغير المذكور أظنه عبدالرحمن بن قرط، فقد أخرج سعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم قال: شهد عبدالرحمن بن قرط جنازة، فرأى ناساً تقدموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يسارها وعن يمينها (١٠٨١).

قال (ع): هذا تخمين وحسبان ثم هو بعينه مثل ما قال أنس(١٠٨١).

قلت: مازاد على أن تفسير الظن بالتخمين.

قوله: «أَسْرَعُوا بِأَلْجَنَازَةِ».

قال (ح): شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف، وفي حديث أبي بكرة عند أبي داود: كنا نَرْمُلُ بِهَا رَملًا، ويستثنى منه إذا خشي على الميت من ذلك وهو قول الحنفية.

قال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب.

وقال في المبسوط: ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة (١٠٨٢).

<sup>(</sup>۱۰۸۱) فتح الباري (۱۸۳/۳).

<sup>(</sup>۱۰۸۲) عمدة القاري (۱۱۲/۸).

<sup>(</sup>١٠٨٣) فتح الباري (١٨٤/٣).

قال (ع): قوله: وهو قول الحنفية غير صحيح، وقول صاحب الهداية دون الخبب يدل على أن المراد غير العدو.

والعجب من (ح) يقول: إن شدة المشي قول الحنفية ثم ينقل عن كتابين معتبرين عندهم ما يخالف ذلك(١٠٨٠).

<sup>(</sup>۱۰۸٤) عمدة القاري (۱۱٤/۸).

## ۲۳۸ - باب سنة الصلاة على الجنازة

قوله: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً، ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه.

قال (ح): وأما رفع يديه فوصله المصنف في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد من طريق عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة(١٠٠٠).

قال (ع): عدم تقييد البخاري ذلك يدل على أن الذي رواه في رفع اليدين غير مرضي عنده إذ لو كان رضي به لكان ذكره في الصحيح (١٠٨١).

قلت: أنظروا وتنزهوا.

<sup>(</sup>١٠٨٥) فتح الباري (١٩٠/٣).

<sup>(</sup>١٠٨٦) عمدة القاري (٨/١٢٤).

### ۲۳۹ - باب من انتظر حتى تدفن

أورد الحديث بلفظ: «وَمَنْ شَهِدَ حَتَّىٰ تُدْفَنَ» فسأل الزين بن المنير لم عدل عن لفظ الشهود إلى الإنظار، وأجاب بأنه أشار إلى أن المقصود إنها هو معاضدة أهل الميت والتصدي لمعونتهم، وذلك من الأمور المعتبرة.

قال (ح): والذي يظهر لي أنه اختار لفظ الإنتظار لكونه أعم من المشاهدة فهو أكثر فائدة، وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الإنتظار ليفسر اللفظ الوارد بالمشاهدة به.

ولفظ: الإنتظار وقع في رواية معمر عند مسلم.

وقد ذكر البخاري سندها ولم يسق اللفظ هنا(١٠٨٠٠).

قال (ع): في الجوابين نظر لأنه لو عاضد أهل الميت وتصدى لمعونتهم ولم يصل لا يستحق القيراط الموعود به، ولا نسلم أن الإنتظار أعم في المشاهدة لأنه ليس بين مفهوميها عموم وخصوص (١٠٨٨).

والجواب الثالث فإن (ح) قد ذكره كها ترى، وتراه ظن أن كتاب (ح) يفقد من الوجود فلا يطلع أحد على ما يصنعه من أخذ كلامه وادعائه لنفسه ثم يبرزه في قالب الإعتراض ما هذه الأعجوبة، وأعجب منها أنه لا يزال ينكر على من يقول في التوفيق بين الحديث والترجمة إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه وقد أثبت ما نفاه، ولا يقال لعله رجع، فإنه لم يزل على رأيه في الإنكار

<sup>(</sup>۱۰۸۷) فتح الباري (۱۹٦/۳).

<sup>(</sup>١٠٨٨) عمدة القاري (١٧٩/٨) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٢٠).

إلىٰ أواخر الكتاب، وفي أثناء ذلك يثبت ما ينكره وهو لا يشعر.

قُولُه: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّىٰ يُصَلِّيَ فَلَهُ قِيرَاطُهُ.

قل (ح): مقتضى كما وقع من الروايات التي وقع فيها التقييد بابتداء الحضور من أهلها أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة، وبذلك صرح المحب الطبري وغيره.

والذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلى فقط دون قيراط من شيع مثلاً وصلى، وهذا دون من حضر التكفين مثلاً واستمر إلى أن صلى وهو دون من حضر من أول الأمر إلى آخرالصلاة.

وقد وقع في صحيح مسلم ما يدل على أن القراريط تتفاوت، ولا شك في تفاوت الأجر بتفاوت العمل كما في المجيء يوم الجمعة في الساعة الأولى وما بعدها (١٠٨١).

قال (ع): في قوله: لأن كل ما قبل الصلاة وسائل فيه نظر لأن كل ما قبل الصلاة ليس لأجل الصلاة وإنها لها، ولمعاضدة أهل الميت ومعونتهم وإظهار الخدمة لهم تطييباً لقلوبهم، والشارع قد نص على أن الذي يصلي فقط يحصل له القيراط(١٠٠٠).

قال (ع): والقول المذكور في تفاوت القيراط تحكم وهذا بخلاف الجمعة، فإن الإختلاف فيه ليس في شيء بعينه (١٠٩١).

قلت: المراد بالوسائل أنها وسائل لتحصيل القيراط، فإنه لو فعل جميع ذلك ثم عند الصلاة لم يصل لم يحصل إلا بالمجموع حمل المطلق على المقيد

<sup>(</sup>۱۰۸۹) فتح الباري (۱۹۷/۳).

<sup>(</sup>۱۰۹۰) عمدة القاري (۸/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>۱۰۹۱) عمدة القاري (۸/ ۱۳۰).

وهو محتمل، لكن الذي قلته أيضاً محتمل لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا وهو من أعمال صالحة مرغبة فيها.

ثم نقول لهذا المعترض: إن قلت: المطلق محمول على المقيد لزمك أن من صلى فقط لا يحصل له القيراط، وقد صرحت أنت بأنه يحصل له، فنقول: إن من صلى فقط هو مضاف إلى ما قبل الصلاة ما ذكر من الأعمال هل هما سواء في الأجر؟

فإن قلت: نعم كانت مكابرة.

وإن قلت: لا رجع إلى أن الخلاف كان لفظياً، لأنك تقول يحصل بالصلاة قيراط وبها تقدم شيء آخر، ونحن نقول: يحصل بالصلاة ما يطلق عليه اسم قيراط وبانضهام ما تقدم قيراط أكمل من ذلك، فأي الغالبين [كذا في النسخ الثلاث وأظنه القائلين] أقرب إلى موافقة إطلاق الخبر الوارد في ذلك، فإنه لم يعبر في جميع الطرق إلا بلفظ القيراط، وبمثل هذا بعينه.

قوله: في الدفن إن مشى إلى المصلى واستمر إلى أن فرغ الدفن فله قيراط كامل، وإن شهد الدفن فقط فله قيراط دونه ومن شهد الدفن ومعه شيء آخر مما قبل ذلك فهو وسط بينها، وأما تسمية ما ذكر من تفاوت الأجر بتفاوت العمل والتمثيل بالسابق إلى الجمعة فالسابق، فمن اطلع على مراده فإن الإختلاف ليس في شيء بعينه فليتصد لجوابه فإن الفروع في الجواب مفرع على صحة تجويز القول، وقوله هذا ليس محرراً.

# ۲٤٠ ـ باب أين يقوم من المرأة والرجل

أورد فيه حديث سمرة أنه على على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وَسَطَهَا.

قال (ح): هذا القيام على المرأة يسترها وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، لكن لما اتخذ النعش للنساء حصل الستر المطلوب، فلهذا أورد الترجمة مورد السؤال أو أراد عدم التفرقة مطلقاً، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق أبي غالب عن أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، وفيه أنه مرفوع (١٠٠١٠).

قال (ع): كيف يضعف هذا وقد رضى به أبو داود وحسنه الترمذي، لكن لما أن كان هذا الحديث مستند الحنفية طعنوا فيه، ثم لو سلمنا فلا نسلم وقوف البخاري عليه والتضعيف وعدمه مبنيان عليه، ثم يجوز أن يكون مذهب البخاري غير هذا ١٠٩٣٠.

قلت: هذا كله لا يدفع الإحتمال وهذا من خيار الإتباع للبخاري، وقد قال في كتاب الثقات: أبو غالب عن أنس لا يعجبني الإحتجاج بها ينفره به والله المستعان (۱۰۹۱).

قوله:

<sup>(</sup>۱۰۹۲) فتح الباري (۲۰۱/۳).

<sup>(</sup>۱۰۹۳) عمدة القاري (۱۳۷/۸).

<sup>(</sup>١٠٩٤) انظر كتاب الثقات (١٠٩٤) لابن حبان.

#### ۲٤۱ - باب الصلاة على الشهيد

قوله في حديث جابر: ولم يصل عليهم.

أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة.

أو تكون الصلاة عليهم جائزة وعلى غيرهم واجبة، وأياً كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء.

قال (ح): غالب ما ذكره بصدد المنع ، لأن صلاته عليهم تحتمل أموراً

منها: أن ذلك من خصائصة.

وَمُنْهَا: أَنْ يُكُونَ أَرْيَدُ بِهَا الدَّعَاءَ عَلَىٰ المَعْنَىٰ اللَّغُويُ .

ومنها: أنها واقعة عين لا عموم لها لأحتمالُ الثَّاني (١١٠٥).

قَالَ (ع): كُلّمَا ذكر ممنوع لأن الخصوصية لا تثبت بالإحتيال، ولأن لفظ الحديث: صلى صلاتة على الميت، بالنصب، ولأن قوله واقعة عين كلام غير موجه ولا دخل له في هذا المقام. انتهى ١٠٠١٠.

<sup>(</sup>١٠٩٥) فتح الباري (٢١١/٣).

<sup>(</sup>۱۰۹٦) عمدة القاري (۱۰۹۸–۱۰۷).

وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٢١-١٢١) حيث قرر أن حديثي عدم الصلاة على الشهداء وأمره ﷺ بدفنهم بدماثهم وعدم غسلهم نفي \_

وجوابه: الإحتمال لا ينهض بالإستدلال، لكن بوقف الإستدلال، وضبط صلاته بالنصب يقتضي أن يكون التقدير مثل فنصب على نزع الخافض، والتمثيل والتشبيه لا يستلزم التسوية من كل جهة، ومع الإحتمال لا يقوم الإستدلال، وأما دعواه أن واقعة العين لا حد لها في هذا العام فهي مكابرة.

صريح مقولًا قاله الحافظ ابن حجر، ولا يساويه قوله خرج يوماً وصلى على أهـل أحـد صلاته على الميت. لأنهم يومئذ مقبورون من زمان. فالمناسب بالصلاة الدعاء إلى آخره ما قاله فراجعه.

#### ٢٤٢ \_ باب من يقدم في اللحد

قال (ح): في حديث جابر: كفن أبي وعَميٌّ في نمرة.

قال الدارقطني: اضطرب فيه الزهري.

وقال الكرماني: اختلف الرواة عن الزهري، فالليث ذكر بين الزهري وجابر الواسطة.

قال (ح): لا اضطراب هنا لأن الحاصل الإختلاف فيه على الثقات، على أن الزهري حمله عن شيخين وأما إبهام سليهان له وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سهاه، لأن الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيها إذا كان حافظاً ١٠١٧٠٠.

قال (ع): الإختلاف على الثقات والإبهام مما يورث الإضطراب ولا يندفع ذلك بها ذكرت(١٠٩٨).

قلت: هذا ينادي على قائله بعدم معرفة اصطلاح أهل الحديث، فإن ابن الصلاح جزم في النقل عنهم بها هذا نصه. وإنها يسميه مضطرباً إذا تساوت الروايتان، أما لو أرجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى بأن يكون روايها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف الإضطراب ولا له حكمه.

<sup>(</sup>۱۰۹۷) فتح الباري (۲۱۳/۳).

<sup>(</sup>۱۰۹۸) عمدة القاري (۸/ ۱۳۰).

## ۲٤٣ - باب هل يخرج الميت من القبر لعلة

قوله في حديث جابر: فاستخرجته بعد ستة أشهر. . . . . الخ .

قال (ح): هذا يخالف ما في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عبد الله بن عمرو بن الجموح [وعبد الله بن عمرو الأنصاريين] خرق النيل قبرهما فوجدا لم يتغيرا، وكان ذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم أحد.

وقد جمع بينهما ابن عبدالبر بتعدد القصة وفيه نظر، لأن في حديث الباب أن جابراً دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر من يوم قتل.

وفي حديث الموطأ: أنهما في قبر واحد بعد ست وأربعين، فإما أن يكون المراد بقبر واحد قرب المجاورة أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد (١٠١٩).

قال (ع): فيه مالا يخفى، والأوجه أن يقال: أن رواية الموطأ بلاغ ولا تقاوم حديث جابر(١١٠٠).

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٢٧) بعد نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: أمّا القول بتعدد القصة فلم أتصوره، وأما جواب ابن حجر فكلا الوجهين جائز كما هو ظاهر، ودل عليه أوجهية العيني، وأما جواب العيني فيلزم عليه إلغاء البلاغ، والقاعدة الأصولية التي ملأ العيني بها الشرح هي أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وإن كان أحدهما أقوى من الأخر، كما يدل تخصيص الكتباب بخبر الواحد عند أكثر الأصولين [عليه] فافهمه.

<sup>(</sup>۱۰۹۹) فتح الباري (۲۱٦/۳).

<sup>(</sup>۱۱۰۰) عمدة القارى (۱۹۲/۸).

قلت: مهما أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، وقد ذكرت لرواية جابر متابعاً عند ابن سعد، وشاهداً عند ابن إسحاق، فزجحانه ظاهر، ولكن لا يعارض من جمع المختلف ولو بأدنى مناسبة، فهو أولى من التغليط. وقد أكثر (ع) الإعتراض بمثل هذا.

# ۲۶۶ ـ باب الجريد على القبر

قوله فيه: وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور.

قال (ح): وصله الطحاوي، إلى أن قال: قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور.

وقال مالك: المراد به الحدث وهو تأويل ضعيف أو باطل. انتهى.

وهذا يوهم انفراد مالك بذلك وليس كذلك، فإن الحنفية قالوا مثله كما

نقله عنهم الطحاوي، واحتج بأثر ابن عمر ثم أخرج عن علي نحوه.

وروى الطحاوي من طريق محمد بن كعب قال: قال أبو هريرة: من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنها جلس على جمرة.

قلت: وإسناده ضعيف(١١٠).

قال (ع): سبحان الله ما لهذا القائل من التعصبات الباردة، والطحاوي أخرج هذا عن أبي هريرة من طريقين: -

أحدهما: هذا الذي ذكره هذا القائل أخرجه عن يونس بن عبدالأعلى عن عبدالله بن وهب عن محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب.

والثاني: من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن سليمان بن داود عن محمد بن أبي حميد نحوه .

وأخرجه ابن وهب وأبو داود الطيالسي في مسنديها، ولم يذكر الطحاوي هذا الحديث إلا تقوية لحديث زيد بن ثابت أخرجه عن سليان بن شعيب

<sup>(</sup>۱۱۰۱) فتح الباري (۲۲۶/۳).

عن الحصيب عن عمروبن على عن عشمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلم إليً يا ابن أخي أخبرك إنسا نهى النبي عن الجلوس على القبور لغائط أو بول، ورجاله ثقات وعمرو بن على هو الفلاس شيخ الجاعة (١١٠١).

قلت: في كلامه أشياء: \_

أولها في نسبة (ح) إلى التعصبات الباردة وليس في كلامه تعصب أصلاً كما هو ظاهر لكل ناظر فيه، وذاك أنه نبه على ضعف محمد بن أبي حميد فقط لاحتمال أن لا يعرف حاله من ينظر في كلامه فيظن أنه أقر عليه.

ثانيها: سياقه إسناده في الطحاوي فيه تقرير لكلام (ح).

ثالثها: أخرجه ابن وهب وسليهان بن داود في مسنديها يقال عليه: أما ابن وهب فليس عند[ه] مسند يورد[ه فيه]، وأما الطيالسي فهو سليهان الذي أخرجه الطحاوي من طريقه، وفي كل من السندين محمد بن أبي حميد. رابعها: قوله: ورجاله ثقات.

خامسها: ...... على عن

عثمان بن حكيم، كذا بخطه وقد أسقط من السند واحداً ٥١٠٠١.

ثم قال: فهذا القائل هكذا أورد هذا الحديث الصحيح (١١٠١).

قلت: لكونه موقوفاً.

قال (ع): إنها ذكر القائل هذا حتى يفهم أن الطحاوي الذي ينصر مذهب الحنفية إنها يروي في هذا الباب الأحاديث الضعيفة (١١٠٠).

قلت: لا يلزم من تضعيف السند الواحد من أجل ضعف راويه أن

<sup>(</sup>۱۱۰۲) عمدة القاري (۱۸۳/۸–۱۸۶).

<sup>(</sup>١١٠٣) كذا هو بياض في النسخ الثلاث.

<sup>(</sup>۱۱۰٤) عمدة القاري (۱۸٤/۸).

<sup>(</sup>۱۱۰۵) عمدة القارى (۱۸٤/۸).

يكون بعض الذي نبه على ضعفه ضعف بقية أحاديث الباب، وقد صرح الحنفية في كتبهم بأن القعود على القبور حرام، وخالفهم الطحاوي فقال؛ إنها يحرم القعود لأجل الحدث، وهو قول أبي حتيفة وأبي يوسف ومحمد. قال (ع): الطحاوي أعلم بمذهب هؤلاء (١١٠٠).

كذا قال، ولا يسلم ذلك أثمتتهم، وقد صح عن ابن عمر: لأن أطأ على جرة أحب إلي من أن أطأ على قبر، وهذا يعارض ما علقه عند البخاري أنه كان يقعد على القبور والجمع بحمله على القعود للحدث بعيد، ويمكن الجمع بغير ذلك.

ثم قال: كيف يقول النووي إن تأويل مالك باطل وهو أعلم منه ومن مثله، وكيف يدعي أن الجمهور حملوا القعود على حقيقته، مع أن تأويل مالك وافقه عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ومن الصحابة علي وابن عمر، فنحن نقول: الجمهور على عدم الكراهة(١١٠٠).

قلت: انظر وتنزه كيف يسوغ لقائل أن يقول: إذا قال أبو حنيفة وصاحباه والطحاوي بقول وابن عمر وخالفهم بقية الأئمة حتى أئمة الحنفية يكون المراد الجمهور أولئك الستة أنفس وقد أخرج أحمد بسند صحيح عن [عمر وبن حزم أن النبي على رآه متكئاً على قبر فقال: «لا تُوذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ» فهذا لا يقبل تأويله بالجلوس للحدث لأنه لا يسمى اتكاء.

ومن نوادر (ع) أنه قال هنا: لا يلزم من القعود على القبر لأجل الحدث، نفى حقيقة القعود فسلم قول مخالفه وهو لا يشعر.

<sup>(</sup>۱۱۰٦) عمدة القاري (۱۸٤/۸).

<sup>(</sup>۱۱۰۷) عمدة القاري (۱۸۵/۸).

# ٢٤٥ - باب موعظة المحدث عند القبر

قوله: وقرأ الأعمش (إلَى نَصْبِ يُوفِضُونَ) إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنَّصْبُ واحد والنَّصْبُ مصدر.

قال (ح): كذا فيه بلفظ واحد، والذي في المعاني للفراء النصب واحد. هكذا ذكره بفتح النون وبضمها.

ثم قال: وهو مصدر والجمع أنصاب، وكأن التغيير من بعض النقلة (١١٠٠).

قال (ع): لا تغيير فيه بل فرق المصنف في كلامـه هذا بين الإسم والمصـدر، ولكن من قصرت يده في علم التصريف لا يفـرق بين الإسم والمصدر في مجيئهما على لفظ واحد(١١٠١).

<sup>(</sup>۱۱۰۸) فتح الباري (۲۲۲/۳).

<sup>(</sup>۱۱۰۹) عمدة القاري (۱۸۷/۸) وانظر لزاما مبتكرات اللآلي والدرر (ص۱۲۲-۱۲۳).

# ٢٤٦ ـ باب ما جاء في قاتل النفس

قيل: عادة البخاري إذا توقف في حكم شيء ترجم له ترجمة مبهمة كأنه ينبه على طريق الإجتهاد، وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته، ومقتضاه أنه لا يصلي عليه.

قال (ح): لعل البخاري أشار بهذه الترجمة إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة أن النبي على أي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه.

وفي النسائي: فقال: «أُمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ».

لكنه لما لم يكن على شرطه أوما إليه بهذه الترجمة وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه (١١١٠).

قال (ع): توجيه كلام البخاري بالتخمين لا يفيد، وكلامه ظاهر لا يحتاج إلى هذا التكلف لأنه لا يلزم أن يكون حديث الباب طبق الترجمة من سائر الوجوه بل إذا صدق الحديث على جزء ما صدقت عليه الترجمة (١١١١).

<sup>(</sup>۱۱۱۰) فتح الباري (۲۲۷/۳).

<sup>(</sup>۱۱۱۱) عمدة القاري (۱۸۹/۸).

#### ۲٤٧ \_ پاپ

# ما جاء في حديث عائشة وسؤالها عن عذاب القبر فقالت: نعم عذاب القبر حق

قال (ح): كذا للكشميهني والحموي ولغيره فقال: «نعم عذاب القبر حق».

قال: فدل على أن لفظة «حق» ليست في الرواية الأولى، وطريق غندر أخرجها النسائي من طريقه وفيها هذه(١١١٠).

قال (ع): قوله: زاد غندر... الخ ليس في كثير من النسخ، سلمنا لكن لا نسلم أنه يستلزم حذف الخبر، وكيف تكون رواية من أثبته موجودة وهي على الأصل؟ وماذا يلزم إذا ثبت الخبر في الروايتين (١١١١).

قلت: انظر وتعجب كأنه غفل عن قول المصنف فإذا لم يكن الأمر على ما وجد في رواية الأكثر وهي الزيادة.

<sup>(</sup>۱۱۱۲) فتح الباري (۲۳۶/۳).

<sup>(</sup>١١١٣) عمدة القاري (٢٠٣/٨) كذا في النسخ الثلاث «موجوده وهي على الأصل» والذي في العمدة «كيف ينفي الجودة».

# ۲۶۸ ـ باب موت يوم الإثنين

قوله في حديث عائشة رضى الله عنها عن أبي بكر رضى الله عنه: في كم كفنتم النبي ﷺ؟

قال (ح): يحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته لأنه لم يحضر لاشتغاله بأمر البيعه (١١١٠). [قال (ع) ما أبعد هذا عن وجه الصواب لأنا قد ذكرنا أن السؤال والجواب إنها كانا في مرض موت أبي بكر رضى الله تعالى عنه لأجل الموافقة والإتباع، وأين كان وقت اشتغاله بأمر البيعة. من هذا الوقت الذي كان مريضاً، وكيف يخفى عليه مع قربه من النبي عليه والتكفين كان يوم الدفن (١١١٥).

قال (ح): وأما تعيين اليوم فنسيانه يحتمل لأن النبي على دفن يوم الأربعاء (١١١٠).

قال (ع): هذا أبعد من الأول، لأنه كيف يخفى عليه وقد بويع في ذلك اليوم يوم السقيفة(١١١٧).

<sup>(</sup>۱۱۱٤) فتح الباري (۲۵۳/۳).

<sup>(</sup>١١١٥) عمدة القاري (٢١٩/٨) وما بين المعكوفين ساقط من النسختين زدناه من العمدة.

<sup>(</sup>١١١٦) فتح الباري (٢٥٣/٣).

<sup>(</sup>١١١٧) عمدة القاري (٢١٩/٨).

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٧٤) بعد أن نقل عبارة =

الحافظ ابن حجر والعيني: وبعد التأمل في جميع ما قاله الشيخان، وفيها نقلاه ظهر أن الأوجه هو القيل الذي نقلاه.

 $(\mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(1)}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}) = (\mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}) = (\mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}}^{(2)}, \mathcal{A}_{\mathcal{A}}$ 

وأما ما قاله الحافظ ابن حجر وجعله محتملًا فمع كونه بعيداً هو خلاف ما صرح به في كتب السير.

قال في إنسان العيون: ولما أتموا أمر البيعة اشتغلوا بتجهيزه على فأمر التجهيز والتكفين متأخر عن الاشتغال بالبيعة، كما أن ما قاله العيني مما تحيرت في فهمه، لأن استفهامه عن الوقت الذي فيه اشتغاله بأمر البيعة الذي هو بعيد عن الوقت الذي كان فيه مريضاً، وجعله علة لما استبعده من كلام ابن حجر لم يدخل في ذهني، ولا أمكنني تصوره.

# ٢٤٩ ـ باب ما جاء في قبر النبي ﷺ وأبي بكر وعمر

قوله في أثر سفيان التهار: أنه رأى قبر النبي عَلَيْ مسنماً.

قال (ح): هذا لا حجة فيه لاحتمال ما قال البيهقي أنه كان قبره لم يكن مسنماً، ثم لما عمر المسجد وسقط الجدار وأفردت الحجر سنم (١١١١).

قال (ع): قد أبعد هذا عن منهج الصواب من يحتج بالاحتمال، مع أن هذا القائل لا يقدم شيئاً على رواية البخاري وعند قيام التعصب يحيد عن ذلك(١١١١).

قلت: لم أحتج بالإحتال، بل أردت بذلك أن يقف دليل المخالف مع أنه ليس هناك دليل لأن سفيان التهار ليس صحابياً ولا تابعياً، والإعتهاد إنها هو على حديث فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله على يأمر بتسويتها، فهذا لو عورض بسند مثله في الصحة لعدم هذا، لأنه عن أمر النبي على وذلك لا يدري من صنعته فهذا وجه التمسك بالإحتمال.

<sup>(</sup>۱۱۱۸) فتح الباري (۲۵۷/۳).

<sup>(</sup>۱۱۱۹) عمدة القاري (۲۲۵/۸).

# كتاب الزكاة ٢٥٠ - باب وجوب الزكاة وقول الله تعالىٰ ﴿وَأَقْيِمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ﴾

قال (ع): بالجر عطف على ما قبله، وأشار به إلى فريضة الزكاة بالقرآن، وقيل: هو بالرفع مبتدأ وخبره محذوف أي هو دليل الوجوب. قال: وهذا ليس بشيء(١١٢٠).

قال (ح): هذا الثاني قاله الزين بن المنير وهو موجه(١١٢١).

قوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أغْنياءِهِمْ. . . . الخ».

قال (ح): فيه أن الزكاة لا تنقل عن بلد المال ١١٢٠٠.

قال (ع): هذا الإستدلال غير صحيح لأن الضمير في فقرائهم يرجع إلى المسلمين الفقراء وهو أعم ١١٣٠٠.

قوله في حديث أبي هريرة: أن أعرابياً أتى النبي على على على على على عمل إذا عملته دخلت الجنة . . . . الحديث.

قال (ح): هذا السائل مسمى فيها رواه ابن السكن وغيره من طريق

<sup>(</sup>١١٢٠) عمدة القاري (٢٣٣/٨).

<sup>(</sup>١١٢١) انظر فتح الباري (٢٦٣/٣).

<sup>(</sup>١١٢٢) انظر فتح الباري (٣٥٧/٣).

<sup>(</sup>١١٢٣) عمدة القاري (١١٢٣).

المغيرة بن عبدالله اليشكري عن أبي المنتفق قال: وصف لي رسول الله عليه فطلبته فلقيته بعرفات. . . . فذكر الحديث نحوه .

وزعم الصير في أنه لقيط بن صبرة.

وقد يؤخذ من سياقه أن السائل في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي أيوب(١٧٢٠).

قال (ع): هذا القائل قد قال قبل هذا: لا مانع من تعدد القصة، فلا يلزم من المشابهة أن يكون السائل فيهما واحداً ١١٢٥٠.

قلت: لينظر الناظر في هذا الإعتراض هل يتوجه على (ح) منه شيء.

<sup>(</sup>١١٢٤) فتح الباري (٢/٢٦٥-٢٦٦).

<sup>(</sup>١١٢٥) عمدة القاري (٢٤٢/٨).

#### ۲۰۱ - باب

ما أُدِّيَ زكاتُهُ فليس بكنز لقول النبي ﷺ:

«لَيْسَ فيهَا دُونَ خُسْةِ أُواقٍ صَدَقَةُ

قال: أراد بهذه الترجمة حديثاً رواه جابر مرفوعاً: «أَيُّهَا مال أديت زكاته فليس بكنز».

قال (ع): هذا مستشعيد جداً، يترجم بشيء ثم يعلله بحديث مذكور فيشير إلى حديث آخر ليس عنده بصحيح وهذا غير موجه(١١٢١).

قلت: كون استبعاد مثل هذا ورده مراراً، ثم تناقض فأثبته في عدة مواضع، منها سيأتي في كتاب الصيام في باب صيام البيض ثلاث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة.

<sup>(</sup>١١٢٦) عمدة القاري (٨/٤٥٢).

#### فصل

اختلف في وقت فرض الزكاة:

فقال ابن الأثير: كان في التاسعة، وتعقب بورودها في عدة أحاديث قبل ذلك، منها قول أبي سفيان لهرقل: أمرنا بالصلاة والزكاة.

وادعى ابن خزيمة بأنها فرضت قبل الهجرة واحتج بقول جعفر للنجاشى: ويأمرنا بالصلاة والزكاة.

وفيه نظر لأن الصلوات المخمس إنها فرضت ليلة الإسراء، ومهاجرة جعفر إلى الحبشة كانت قبل ذلك.

وقال (ح): إن مراجعة جعفر لم تكن أول ما قدم الحبشة وإنها كانت بعد ذلك أرسلت قريش عمرو بن العاص إلى ذلك بعد مدة (١١٢٧).

قال (ع): هذا بعيد جداً ١١٢٨).

كذا قال، وهو دفع بالصدر على العادة.

قال: حدثنا على سمع هشياً.

قال أبوعلي الجياني: نسبه أبو در عن المستملي فقال: هو علي بن أبي هاشم.

وقيل: هو علي بن مسلم الطوسي.

ووقع في الأطراف أنه علي بن عبدالله المديني.

قال (ح): وهو خطأ(۱۱۲۱).

قال (ع): هذه مجازفة في تخطئة مثل هذا الحافظ، وقد قال بذلك الكلاباذي وابن طاهر والطوفي (١١٣٠).

<sup>(</sup>١١٢٧) فتح الباري (٢٦٦/٣).

<sup>(</sup>۱۱۲۸) عمدة القاري (۲۰۹۸).

<sup>(</sup>١٩٢٩) فتح الباري (٢٧٤/٣).

<sup>(</sup>۱۱۳۰) عمدة القاري (۲۲۲/۸).

#### ۲۵۲ - باب بغير ترجمة بعد باب أي الصدقة أفضل

قوله في حديث: أينا أسرع لحوقاً بك؟ بعد ذكر اختلاف النقلة في زينب وسودة.

قال ابن بطال: معنى قوله: وكانت أسرعنا به لحوقاً، هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أنها أول من مات من الأزواج.

قال (ح): يعكر على هذا القائل الروايات المصرح فيها بأن الضمير في قوله: وكانت أسرعنا لسودة (١١٢١).

قال (ع): ابن بطال لم يؤول ولا يقال لمثل هذا تأويل (١١٣٠).

قلت: التأويل مأخوذ من آل يؤول إذا رجع، وحاصل كلام ابن بطال أن الإشكال يرتفع بأن الكلام سقط منه لفظ، وبين فيقدر المحذوف بهذا، فهذا ضرب من التأويل، فجرى (ع) علىٰ عادته بالدفع بالصدر.

ثم قال (ح) ناقلًا عن غيره: وجه الجمع أن قولها فعلمنا بعد يشعر بأنهن حملن طول اليد على ظاهره وهو طول الجارحة، ثم علمن بعد بأن المراد بطول اليد المجاز وهو كثرة الصدقة، وانحصر ذلك في زينب واستغنى عن تسميتها لشهرتها، أو كان هذا نحو السر في حذف لفظ سودة من سياق الحديث في الجامع مع أنه لما ساقه في التاريخ أبقاه ونبَّه على وجه الوهم فيه، وهذا كما لم يسم عمرو بن عثمان بن وهب في الحديث الذي مضى التنبيه

<sup>(</sup>١١٣١) فتح الباري (٢٨٦/٣).

<sup>(</sup>۱۱۳۲) عمدة القاري (۲۸۲/۸).

عليه قريباً لما سماه شعبة بغير اسمه، فقال البخاري لما أخرجه من طريقه: عن ابن عمر ولم يسمه وله من ذلك نظائر(١١٣٦).

قال (ع): هذا كلام تمجه الأسماع كيف يحذف لفظ سودة في الصحيح ويثبت في التاريخ وكان اللائق العكس ١١٢٥٠.

قلت: حقه أن ينشد هنا، وكم من عائب قولاً صحيحاً، اللائق بالصحيح أن لا يذكر فيه إلا الصحيح، وعند البخاري جواز الإختصار في الحديث، فأورده هنا لهذه النكتة ولم يحذف منه شيئاً هناك لأنه لم يلتزم في التاريخ الصحة.

قال (ح) في فوائد الحديث: ففيه جواز إطلاق اللفظ المشترك بين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور(١١٣٠).

قال (ع): ليت شعري ما اللفظ هنا إن كان لفظة الطول فهو ترشيح الإستعارة، وإن كان لفظ اليد فهو استعارة (١١٣٦).

كذا قال، وفائدته أن أطولكن مشترك جزما لأنه إما من الطول بالضم وهو اللائق بكثرة الصدقة.

<sup>(</sup>١١٣٣) فتح الباري (١١٣٣).

<sup>(</sup>۱۱۳٤) عمدة القاري (۲۸۳/۸).

<sup>(</sup>١١٣٥) فتح الباري (٢٨٨/٣).

<sup>(</sup>١١٣٦) عمدة القاري (٨ /٢٨٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٢٥-١٢٦).

## ۲۵۳ ـ باب لا صدقة إلا عن ظهر غني

ذكر فيه أحاديث منها: عن ابن عمر أن رسول الله على قال وهو على النبر، وذكر الصدقة والتعفف وأليَدُ ألعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى،

قال (ح): إنها أورده ليفسر به ما أجمل في حديث حكيم بن حزام، كذا قال، والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين، [ذكر معه] حديث ابن عمر المشتمل على الأول تكثيراً لطرقه، ويمكن أن يقال: إن إطلاق كون اليد العليا هي المنفقة محله ما إذا كان الإنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه، فعمومه مخصوص بقوله: «لا صدقة إلا عَنْ طَهْر غنيً »(١١٣٧).

قال (ع): هذا بعيد يستبعده من له نوع إلمام في هذا الفن، والمطابقة تؤخذ من قوله وذكر الصدقة، لأن معناه ذكر أحكام الصدقة، ومن جملة أحكامها «لا صَدَقَة إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنَىً "(١١٢٨).

كذا قال.

<sup>(</sup>۱۱۳۷) فتح الباري (۲۹٦/۳) ونسبه فيه إلى ابن رشيد حيث قال قال ابن رشيد: والذي يظهر أن حديث حكيم . إلخ . (۱۱۳۸) عمدة القاري (۲۹٦/۸)

# ۲۰۶ \_ باب المنان لما أعطى

لقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمُّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا

قال (ح): ثبت هذه الترجمة في رواية الكشميهني وحده بغير حديث، وكأنه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً: «ثلاَثَةُ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، الْلَهُ الذي لاَ يُعْطي شَيْئاً إلاَّ مَنَّهُ، مَنَّ بهِ(١١٢١).

قال (ع): هذا كلام غير موجه، لأنه كيف يشير إلى شيء ليس بموجود، والإشارة إنها تكون للحاضر (١١٤٠).

قلت: قد أكثر من إنكار مثل هذا وأثبته في عدة مواضع إما إغفالاً وإما رجوعاً، كقوله في باب غسل الخلوق من كتاب الحج: جرت عادة البخاري أنه يبوب الحديث بها يقع في بعض طرق الذي يورده، وإن لم يخرجه (١١٤١) كما أكثر من الإنكار على من يقول باب بالتنوين.

وقال في باب الصدقة تكفر الخطيئة: باب منون والصدقة مبتدأ وتكفر خبره(١١٤١).

<sup>(</sup>۱۱۳۹) فتح الباري (۲۹۸/۳).

<sup>(</sup>۱۱٤٠) عمدة القاري (۲۹۷/۸).

<sup>(</sup>۱۱٤۱) عمدة القاري (۹/۰۵۰).

<sup>(</sup>١١٤٢) عمدة القاري (١١٤٣).

# ۲۰۰ ـ باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع

ذكر فيه حديث أنس عن أبي بكر في ذلك.

قال (ح): واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الفضة حتى يصير النصاب من الذهب مثلاً أنه لا يجب ضم [بعضه] إلى بعض حتى يصير نصاباً كاملاً فتجب فيه الزكاة خلافاً لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية (١١٤٣).

قال (ع): هذا الإستدلال غير صحيح لأن النهي في الحديث معلل بخشية الصدقة وفيه إضرار بالفقراء بخلاف ما قالته المالكية والحنفية فإن فيه نفعاً للفقراء (١١٤٠).

<sup>(</sup>١١٤٣) فتح الباري (٣١٤/٣).

<sup>(</sup>١١٤٤) عمدة القاري (١٠/٩).

# ۲۰۲ \_ باب الزكاة على الأقارب

and the transfer with the rest to the

ذكر فيه حديث أبي سعيد وفيه سؤال زينب امرأة ابن مسعود في سؤالها عن التصدق على زوجها وولده.

قال (ح): احتج الطحاوي لمذهبه، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين وكانت تنفق عليه وعلى ولده. قال: فهذا يدل على أنها صدقة تطوع.

قال: وأما الحلي، يعني المذكور في الحديث الآخر فإنها يحتج على من لا يوجب الزكاة، وأما نحن فنوجبه. . إلى أن قال: فكيف يحتج الطحاوي بها لا يوجبه؟(١١٤٠).

قال (ع): لو فهم موضع احتجاج الطحاوي لكان سكت، وهو قولها: إن امرأة ذات صنع، وليس احتجاجه بهذا مفتقراً إلى الإحتجاج بأمر الحلى (١١٤١).

ثم قال (ح): والـذي يظهـر أنهما قضيتـان، إحداهما في سؤالها عن التصدق بالحلي على زوجها وولده، والأخرى في سؤالها عن النفقة(١١٤٧).

قال (ع): الذي يظهر من هذا الحديث خلاف ما ظهر له في الحديث سؤالها عن الصدقة، فمن أين السؤالان؟ ومن أين الجوابان؟ إ١١٤٨).

Maria and the second

<sup>(</sup>١١٤٥) فتح الباري (٣٣٠/٣).

<sup>(</sup>۱۱٤٦) عمدة القاري (۳۳/۹). (۱۱٤۷) فتح الباري (۳۲۰/۳).

<sup>(</sup>۱۱٤۸) عمدة القاري (۲۲/۹).

قلت: يدل على التعدد أن في أحد السؤالين إسمها رائطة، وأنها سألت، وفي الأخرى أن إسمها زينب وأنها أمرت بلالا أن يسأل لها.

وقد قال (ع) في باب الزكاة على الزوج يحتمل أن تكونا قضيتين، ورد قول من قال: يحمل نسبة القول في إحداهما على الحقيقة والأخرى على المجاز بأن قال فيه نظر لا يخفى (١١٤١).

ثم قال (ح): واحتجوا بأن قوله في حديث أبي سعيد: «زَوْجُكِ وَوَلَلْكِ أَخَقُ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ» يدل على أنها صدقة تطوع، لأن الولد لا يعطى من الواجب إجماعاً، وفي هذا الإحتجاج نظر، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها إلا إذا كان أبوه فقيراً جداً مع اختلاف للحنفية في ذلك(١١٥٠).

<sup>(</sup>۱۱٤۹) عمدة القاري (۲/۹). (۱۱۵۰) فتح الباري (۲۳۰/۳).

# ٢٩٧ ـ باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر

قال أبو سعيد: قال مغلطاي: هذا التعليق تقدم مسنداً عند البخاري في باب الزكاة على الأقارب.

قال (ح): كأنه يشير إلى حديثه السابق في الباب المذكور (١٠٥١).

قال (ع): ليس فيه ذكر الأيتام أصلاً ١١٠٥٠.

قلت(١١٥٢).

<sup>(</sup>١١٥١) فتح الباري (٣٢٨/٣).

<sup>(</sup>١١٥٢) عمدة القاري (٢/٩).

<sup>(</sup>١١٥٣) كذا بياض في النسخ الثلاث، وكأن جواب الحافظ ظاهر، وهو أن

ما قاله أبو سعيد بالنسبة للزوج، أو أن هذا الحديث أي حديث زينب يفسر حديث أي سعيد إلى عبدالله بن حديث أي سعيد إلى عبدالله بن مسعود باعتبارهم يعيشون في داره وهو المشرف عليهم، فكأنه أبوهم.

# ٢٥٨ - باب السألة الإستعفاف عن المسألة

قوله في حديث أبي سعيد الخدري: أن ناساً من الأنصار. . . . الحديث وفيه: «مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفُّهُ اللَّهُ».

قال (ح): لم أقف على تعيين أسمائهم إلا أن النسائي أخرج من أوجه أخر عن أبي سعيد ما يدل على أنه ممن خوطب ببعض ذلك(١١٠١).

قال (ع): ليت شعري أي دلالة هذه من وجوه الدلالات؟ فإنه ليس فيه شيء يدل على كونه من الأنصار في حال سؤالهم(١١٠٠٠).

<sup>(</sup>۱۱۵٤) فتح الباري (۳۳٦/۳).

<sup>(</sup>١١٥٥) عمدة القاري (١١٥٥).

# ۲۰۹ ـ باب خرص التمر

قوله: فألقته بجبلي طيٍّ.

قال (ح): يقال: إنهما سميا باسم رجل أو امرأة من العماليق ١١٠١٠

قال (ع): ذكر ذلك ابن الكلبي ١١٠٠٠.

قلت: إنه ذكرهما في كتاب البلدان، وإنها أردت الإختصار.

<sup>(</sup>١١٥٦) فتح الباري (٣٤٥/٣) يقصد جبلي طيِّ وأجأ وسلمي». (١١٥٧) عمدة القاري (٦٦/٩).

# ۲۹۰ - باب العشر فيا يسقى

قال (ح): ذكر فيه البخاري: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوجب بترجيح ذكره بعد حديث أبي سعيد لأنه هو المفسر لحديث ابن عمر ١١٠٠٠٠.

قال (ع): لا حاجة إلى هذا الترجيح لأنا نمنع الإجمال في قوله: «فيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرَ» والتفسير في قوله: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسَةِ أُوسُقٍ صَدَقَةً»(١٠٠١).

<sup>(</sup>١١٥٨) فتح الباري (٣٤٩/٣) كذا هو في النسخ الثلاث والذي في الفتح هكذا: لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد، لأنه هو المفسر للذي قبله وهو حديث ابن عمر.

(١١٥٩) عمدة القاري (٧٥/٩).

# ۲۲۱ \_ باب

# في الركاز

قال (ح): الفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز، وقد جرت عادة الشرع أن كلما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة، وما خفت زيد فيه (١١٠).

قال (ع): هذا شيء عجيب لأنه ليس بهذا يعرف حقيقه كل واحد ما هي والفرق بين الأشياء بيان ما هياتها وحقائقها، والذي ذكره هذا من اللوازم الخارجة عن الماهية (١١١١).

كذا قال.

<sup>(</sup>۱۱۲۰) فتح الباري (۲۹۰/۳). (۱۱۲۱) عمدة القاري (۱۰۱/۹).

\_ 071 \_

# ۱۹۲ - باب استعمال إبل الصدقة

ذكر فيه حديث أنس في قصة العرنيين.

قال أبن بطال: غرض البخاري إثبات وضع الصدقة في صنف واحد خلافاً للشافعي، وفي الحديث حجة قاطعة لمن أراد الإفراد.

وتعقبه الكرماني بأنه لا حجة فيه أصلًا فضلًا عن أن تكون قاطعة لأنهم ما خصهم بالرقبة (١١١١).

قال (ع) : هذا عجيب هل كانت ههنا قسمة بين هؤلاء وبين غيرهم من الأصناف الثهائية(١١٦٠).

قلت: انظروا كلام من لا يفرق بين الإحتمال الذي يدفع دعوى القطع وبين اشتراط تحقق الإحتمال.

K. R. Marketter

Entra the many that we have

<sup>(</sup>۱۱۲۲) فتح الباري (۳۱۲/۳). (۱۱۲۳) عمدة القاري (۱۰۵/۹).

# ٣٦٣ ـ باب وسم الإمام إبل الصدقة

ذكر فيه حديث أنس فيه.

قال (ح): فيه حجة على من كره الوسم من الحنفية بالنار لدخوله في عموم النهي عن المثلة، وقد ثبت الوسم من فعل النبي على فدل على أنه اختص من عموم النهي من أجل الحاجة كالختان في الأدمى(١١٦١).

قال (ع): قد ذكر أصحابنا في كتبهم لا بأس بكي البهائم للعلامة(١١١٠).

قلت: الوارد على من كره ذلك منهم.

<sup>(</sup>١١٦٤) فتح الباري (٣٦٧/٣).

<sup>(</sup>١١٦٥) عمدة القارى (١٠٧/٩).

# ۲٦٤ ـ باب صدقة الفطر صاع من تمر

قوله: أمر استدل به على الوجوب وفيه نظر لأنه يتعلق بالمقدار لا بالإخراج(١١٦١).

قال (ع): إذا تعلق بالمقدار دل بالضرورة على وجوب الإخراج (١١٦٠). قلت: لا ملازمة لإحتمال أن يكون شرطاً في صحة الإخراج، والمخرج أعم من كونه واجباً أو مندوباً.

<sup>(</sup>١١٦٦) فتح الباري (٣٧٢/٣).

<sup>(</sup>١١٦٧) عمدة القاري (١١٦/٩).

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٢٧) بعد نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: اعتراض العيني في غاية التوجه على ظاهر الحال لظهور الملازمة بينها، إلا أن الذي يخيل إلى خلافاً للشيخين أن كلا من الأصل والمقدار مأمور به باللفظ في تركيب واحد، لأن الزكاة المأمور بها المبهمة أولا قد بينت بصاع من التمر في الحال بالحال، فافهمه

# ۲۲۰ - باب صاع من زبیب

ذكر فيه حديث أبي سعيد: كنا نعطيها في زمان النبي على صاعاً من طعام أو صاعاً من تبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدامن هذا يعدل مدين.

قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبراً ثابتاً مرفوعاً يعتمد عليه، ولم يكن في المدينة إلا القدر اليسير من البر، ثم روى بأسانيده عن جماعة من الصحابة أنهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح(١١٦٨).

قال (ح): لكن حديث أبي سعيد دال على أنه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة بخلاف قول الطحاوي، ما علمنا أحداً من الصحابة والتابعين روي عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف في ذلك أو كان قد صار إجماعاً كذا قال(١١٦١).

قال (ع): أما أبو سعيد فإنه لم يعرف في الفطرة إلا التمر والشعير والأقط والزبيب(١١٧٠).

قلت: هذا الحصر مردود فإن أول حديثه صاعاً من طعام ثم عطف عليه الأربعة فهو غيرها.

<sup>(</sup>۱۱۶۸) فتح الباري (۳۷٤/۳).

<sup>(</sup>١١٦٩) عمدة القاري (١١٧/٩).

<sup>(</sup>١١٧٠) عمدة القاري (١١٧/٩).

ثم قال (ح): ومن جعل نصف صاع من قمح بدل صاع من شعير فقد فعله بالإجتهاد(١١٧١).

قال (ع): وجود الأحاديث الصريحة أنها من الحنطة نصف صاع كيف يكون هذا الإجتهاد (١١٧١)

<sup>(</sup>۱۱۷۱) فتح الباري (۳۷٤/۳). (۱۱۷۲) عمدة القاري (۱۱۷/۹).

# کتاب الحج ۲٦٦ ـ باب فرض مواقیت الحج والعمرة

قوله في حديث ابن عمر: فرضها لأهل نجد قرناً.

قال (ح): يعني فرض المواقيت أي قدرها، ويحتمل أن يكون المعنى أوجبها، وبه يتم مراد المصنف، ويؤيده [قرينة] قول السائل من أين يجوز لي؟!١٣٨٠).

قال (ع): من أبن علم أن البخاري فرض الإهلال من ميقات حتى يكون تفسير قوله فرضها بمعنى أوجبها حتى يتم مراده(١١٧١).

<sup>(</sup>۱۱۷۳) فتح الباري (۳۸۳/۳).

<sup>(</sup>١١٧٤) عمدة القاري (٩/١٣٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٢٧-١٢٨).

## ۲٦٧ ـ باب بغير ترجمة

قال (ح): ترجم عليه بعض الشارحين باب نزول البطحاء (۱۱۷۰). قال (ع): أراد به صاحب التوضيح (۱۷۷۱).

قلت: تفسير هذا المبهم كلا تفسير، فقد نقل القطب الحلبي أنه في بعض النسخ أن ابن بطال ترجم له: الضلاة بذي الحليفة.

قوله: عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبدالله بن عمر يفعل ذلك.

قال (ح): نزوله بها يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث ابن عمر الذي معده (١١٧٧).

قال (ع): قوله وهو الظاهر غير ظاهر بل الظاهر أنه في رجوعه (١١٧٨). قلت: غفل عن قوله: من تصرف المصنف وإنها كان ذلك لأنه رتب أبواب الحج منذ يخرج الحاج إلى أن يرجع وهذا الباب في أوائل ذلك.

<sup>(</sup>۱۱۷۵) فتح الباري (۲۹۱/۳).

<sup>(</sup>۱۱۷٦) عمدة القاري (۱۱۲۸). (۱۱۷۷) فتح الباري (۳۹۱/۳).

<sup>(</sup>۱۱۷۸) عمدة القاري (۱٤٦/۹).

# ۲٦۸ ـ باب غسل الخلوق

قوله: أن يعلى قال لعمر: . . . . . . إلى أن قال: جاءه رجل فقال: يارسول الله .

قال (ح): ذكر ابن فتحون في الذيل عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء بن منية . . . . . . . . الخ (١١٧١).

وقال (ع): قال صاحب التوضيح: هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد وعزاه للشفاء، وقد اعترض بعض تلامذته عليه من وجهين ثانيها من يكون صاحب ابن وهب كيف يتأتى له أن يخاطب النبي على وابن وهب لم يدرك أحداً من الصحابة (١١٨٠).

قلت: أراد به (ح) فإنه قال ذلك مبسوطاً ثم قال: انقلب على شيخنا وإنها هو سواد بن عمرو.

<sup>(</sup>١١٧٩) فتح الباري (٣٩٤/٣).

<sup>(</sup>١١٨٠) عمدة القاري (١٥١/٩) ونص عبارته: واعترض بعض تلامذته عليه من وجهين.

أما أولا: فليست هذه القضية شبيهة بهذه القضية حتى يفسر صاحبها

قلت: الذي كتب ذلك في هامش التوضيح البلقيني.

قوله في حديث عائشة: كنت أطيب.

ذكر (ح) الإختلاف في كان هل تقتضي التكرار... إلى أن قال: لم تتفق الرواة عن عائشة على التعبير بقولها: كنت أطيب، فسيأتي من طريق أخرى بلفظ: طيبت، وغالب الروايات ليس فيها لفظ: كنت (١١٨١).

قال (ع): وقع في رواية مسلم بلفظ: إن كنت لأنظر إلى وبيص الطب ١١٨٥٠.

قلت: هذا لا يحصل المطلوب لأن المسند إليه ما يقتضي تكرار نظرها إليه وهو كذلك.

ونقل (ع) أن (ح) قال: وسائر الروايات، فحرف الكلمة ثم اعترض ونقل (ع) أن (ح) قال: وسائر الروايات، فحرف الكلمة ثم اعترض

with the the second

<sup>(</sup>۱۱۸۱) عمدة القاري (۱۵۱/۹).

<sup>(</sup>۱۱۸۲) فتح الباري (۳۹۸/۳).

<sup>(</sup>١١٨٣) عمدة القاري (١٩٧/٩).

<sup>(</sup>١١٨٤) عمدة القاري (١٥٧/٩) الذي في الفتح والعمدة وسائر الروايات.

## ۲۲۹ - بابالإهلال مستقبل القبلة

قوله في حديث ابن عمر: يلبي حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى . . . . الخ .

قال الكرماني: في وقت قطع التلبية يوم العيد بمنى لا بلوغ الحرم، فيحتمل أنه لم يرد به بيان وقت بخصوصه أو أراد بالحرم منى أو كان ذاك إذا اعتمر.

قال (ح): يحتمل أن يريد بالإمساك عن التلبية ترك إعادتها هناك لا تركها أصلًا، فكان إذا أشرف على مكة تشاغل بالدعاء، فإذا خرج إلى منى لبي حتى يرمي جمرة العقبة (١١٨٠).

قال (ع): تارك تكرار التلبية لا يسمى تارك التلبية (١١٨١).

(١١٨٥) فتح الباري (١١٣/٣).

(۱۱۸۹) عمدة القاري (۱۷۹/۹).

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدر (ص١٣٠) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: فجميع ما فسر به العيني موافق لما فسر به ابن حجر، فالشرحان متفقان في بيان المراد وما يحتمله اللفظ، والغارة التي شنها العيني في الإستظهار الأخير مما لا معنى له، لأن ترك تكرار التلبية الذي هو ترك المواظبة عليها الواقع في كلام ابن حجر هو عين قول العيني، وليس المراد بالإمساك تركها أصلا، وإنها المراد التشاغل عنها بنحو الطواف الذي هو تقرير ابن حجر أيضا، فهذه الجواهر التي قررها ابن حجر وشرح بها هي التي سمعتموها، وما انتقده العيني منها واعترض به قد فهمتموه، فلم يبق إلا أن أقول على رؤوس الأشهاد: لا يجوز لمن في يده شرح العيني أن يقنع بها يسنده ألى ابن حجر، فينقله أو يقرره إلا بعد مراجعة شرح ابن حجر، وما عدا ذلك فشرحه عمدة القاري بحر لا ساحل له في جميع متعلقات الفنون، نفعنا الله فشرحه عمدة القاري بحر لا ساحل له في جميع متعلقات الفنون، نفعنا الله فشرحه عمدة القاري بحر لا ساحل له في جميع متعلقات الفنون، نفعنا الله فشرحه عمدة القاري بحر لا ساحل له في جميع متعلقات الفنون، نفعنا الله

## من أهل في زمن النبي ﷺ

قوله في حديث أبي موسى: فأتيت امرأة من قيس. قال (ح): ليس المراد قيس بن غيلان بل قيس بن سليم والمد أبي موسىٰ وكأنها امرأة أخيه، وفي رواية أيوب بن عائذ من بني قيس (١١٨٠٠). قال (ع): امرأة أخيه ليست محرماً لأبي موسىٰ (١١٨٠٠).

قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٣١) بعد نقله لكلام الحافظ ابن حجر والعيني: إن الكرماني رحمه الله تعالى حمل المعنى على أن المرأة محرم لأبي موسى، وامرأة الأخ ليست بمحرم، واعتمده العيني، وصوبه مصورا له بأن المرأة كانت بنت بعض أخوة أبي موسى، وخطأ ابن حجر قوله: وكانت المرأة زوجة بعض أخوة أبي موسى، وهذه الفهوم التي فهمها الجاعة مورد جميعها قوله: امرأة من قيس، لأن النسبة فيه واسعة، فزوجة أبي رهم مثلا هي من أهل قيس وبيته، وبنت أبي بردة كذلك من أهل قيس وبيته، إلا أنها منعا أن تكون زوجة أبي رهم مثلا محرم الزوجة أخته من أمه ليست بمحرم، ونحن نمنع هذا المنع، ونجوز أن تكون الزوجة أخته من أمه والزوج أخاه من أبيه، أو الزوجة من المحارم الرضاعية، فاعرف ذلك ولا تستعجل.

<sup>(</sup>۱۱۸۷) فتح الباري (۱۱۸۷). (۱۱۸۸) عمدة القاري (۱۸۹/۹).

#### ۲۷۱ - باب التمتع والقران

قوله في حديث مروان: شهدت عثمان وعلياً وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما.

قال (ح): يحتمل أن تكون الواو في قوله: وأن يجمع عاطفة، فيكون النبي عن التمتع وعن القران، ويحتمل أن تكون عطفاً تفسيرياً لأن السلف كانوا يطلقون القران على التمتع ١١٨٠٠.

قال (ع): الواو هنا عاطفة قطعاً ولا إجمال في المعطوف عليه حتى يقال إنها تفسيرية، وإذا كان السلف يطلقون على القران تمتعاً فيكون عطف التمتع على القران جائزا(١١٠٠).

قول في حديث ابن عباس: ويجعلون المحرم صفر، كذا في جميع الأصول من الصحيحين (١١١١).

قال (ع): وقال مغلطاي: الصواب صفراً لأنه مصروف، ووقع كذلك في صحيح مسلم وهذا يرد قول (ح)(١١٩١).

<sup>(</sup>۱۱۸۹) فتح الباري (۱۱۸۹).

<sup>(</sup>١١٩٠) عمدة القاري (١٩٨/٩) وعبارة العمدة: فإذا كان كذلك يكون عطف التمتع على المتعة وهو غير جائز.

<sup>(</sup>١١٩١) فتح الباري (٢٦/٣).

<sup>(</sup>١١٩٢) عمدة القاري (١٩٧/٩).

#### ۲۷۲ \_ باب

# قول الله تعالىٰ: ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ أَمْ يَكُنْ أَمْ يَكُنْ أَمْ يَكُنْ أَمْ يَكُنْ أَمْ يَكُنْ أَمْ يَكُنْ أَمْ اللهِ عَاضِري المَسْجِد الحرام

قوله في حديث ابن عباس: «اجْعَلُوا إِهْلَالَكُمْ بِالْخَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَالَكُمْ بِالْخَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَذِي طُغْنَا بِالْبَيْتِ».

قال (ح): في رواية الأصيلي فَطُفْنا وهو الوجه(١١١١).

قال (ع): كلاهما موجه ووجه الأول أنه استئناف ويجوز أن يكون جواب «فلها قد منا»(۱۱۹۰).

كذا قال، وقال بعد قليل في هذا الحديث.

قوله: قدم النبي ﷺ، كذا وقع هنا، ووقع في رواية مسلم والإسماعيلي وهو الوجه فيقال له أي فرق، وما بالعهد عن قدم.

قوله: واباحه للناس غير أهل مكة.

قال (ح): بالنصب ويجوز الجرُ (١١٩٠).

قال (ع): الكسر لا يستعمل إلا في المبني (١١١١).

<sup>(</sup>١١٩٣) فتح الباري (١١٩٣).

<sup>(</sup>۱۱۹٤) عمدة القاري (۲۰۲/۹)

<sup>(</sup>١١٩٥) فتح الباري (٩٣٤/٣).

<sup>(</sup>١١٩٦) عمدة القاري (٢٠٦/٩).

### ۲۷۳ ـ باب فضل مکة وبنيانها

في حديث عائشة في الحجر.

قال (ح): اختلفت الروايات عن عائشة في قدر المخرج من البيت في الحج فجاءت روايات مطلقة وروايات مقيدة وأكثر ما يجتمع على أنها فوق السبعة ١١٩٧٠).

قال (ع): حديث الباب يدل على أن الحجر كله من البيت وكذا حديث الترمذي الذي فيه: «وإنَّ الحجر مِنَ ٱلبَيْتِ فَاذْهَبِي فَصَلًى فيه، (١١٨٨).

<sup>(</sup>۱۱۹۷) فتح الباري (۱۱۹۷). (۱۱۹۸) عمدة القاري (۱۱۹۸).

#### ۲۷۶ - با*ب* توریث دور مکة

قوله في حديث أسامة أنه قال: يارسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟ قال (ح): حُذفت أداة الإستفهام من قوله: في دارك بدليل رواية ابن خزيمة والطحاوي من هذا الوجه بلفظ: أتنزل في دارك؟ وكأنه استفهمه أولاً عن الدار ثم استفهمه عن المكان في الدار (١١٩٥).

قال (ع): هذا كلام من لا يفهم العربية ولا استنباط المعاني من الألفاظ، فإن «أين» كلمة استفهام فلم يبق وجه لتقدير حرف الإستفهام وأي وجه له؟ والإستفهام من النزول في الدار لا من نفس الدار (١٢٠٠٠)-

<sup>(</sup>۱۱۹۹) فتح الباري (۲۱۹۹). (۱۲۰۰) عمدة القاري (۲۲۹-۲۲۲).

#### ۲۷۵ ـ باب

### قول الله تعالىٰ: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهَيْمُ رَبِّ إِجُعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ آمِناً﴾

قال (ح): لم يذكر فيه حديثاً فكأنه أشار إلى حديث ابن عباس في قصة إسكانه هاجر وابنها(١٢٠١).

قال (ع): هذا بعيد لأن الإشارة لا تكون إلا للحاضر، فالذي يطلع على هذه الترجمة كيف يقول هذه إشارة إلى حديث غير حاضر وهو لم يطلع عليه ولا عرفه(١٢٠١).

قلت: الإشارة إلى الحاضر أعم من أن تكون حاضراً حساً أو ذهنا، والكلام مع الذي يكون كثير الإطلاع أو من يكون له ملكة فيفهم أن في الباب حديثاً فيتبع طرقه إلى أن يظفر.

<sup>(</sup>۱۲۰۱) فتح الباري (۱۲۰۳).

<sup>(</sup>۱۲۰۲) عمدة القاري (۱۲۰۲).

## قول الله تعالىٰ: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام﴾

قال (ح): كأنه يشير إلى أن المراد بقوله: (قياماً) أي قواماً وأنها مادامت موجودة فالدين قائم (١٢٠٣).

قال (ع): التحقيق أنه جعل هذه الآية ترجمة، وأشار إلى أن قوام أمور الناس في أمر دينهم ودنياهم بالكعبة يدل عليه قوله: ﴿قِياماً لِلنَّاسِ ﴾ فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين تختل أمورهم(١٧٠٠).

قلت: مازاد على أن بسط مالخصته.

<sup>(</sup>١٢٠٣) فتح الباري (١٢٠٣).

<sup>(</sup>۱۲۰٤) عمدة القارى (۲۳۱/۹).

#### ۲۷۷ \_ باب هدم الكعبة

قوله في حديث ابن عباس: كأني به أسود أفحج يقلعها حجراً حجراً. قال (ح): كذا في جميع الروايات عن ابن عباس، والذي يظهر أن في الحديث شيئاً حذف، ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في الغريب من طريق أبي العالية عن علي قال: استكثروا من الطواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، وكأني برجل من الحبشة أصلع.... الحديث (١٢٠٥).

قال (ع): إنها يقدر الحذف في موضع يحتاج إليه للضرورة ولا ضرورة هنا.

ثم ذكر بعض ما حكاه (ح) من ذكر من يعود عليه الضمير وذكر منه أنه يحتمل أن يعوده إلى البيت، والقرينة الحالية تدل عليه إن كان يلتبس به(١٢٠١).

كذا قال

<sup>(</sup>١٢٠٥) فتح الباري (٢٦١/٣).

<sup>(</sup>٢٠٠٦) عمدة القاري (٢٣٨/٩).

#### ۲۷۸ ـ باب ما ذكر في الحجر الأسود

قوله في حديث عمر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع.

قال (ح): قول الشافعي ومهما قبل من البيت فهو حسن.

قال شيخنا في شرح الترمذي: لم يرد به الإستحباب بل أراد الإباحة،

والمباح من جملة الحسن(١٢٠٧).

قال: فيه نظر لا يخفي (١٢٠٨).

<sup>(</sup>۱۲۰۷) فتح الباري (۱۲۰۷).

<sup>(</sup>۱۲۰۸) عمدة القاري (۲٤١/۹).

### ۲۷۹ - باب من طاف بالبیت إذا قدم

ذكر حديث عروة عن عائشة، وعن أسهاء بنت أبي بكر وعن غيرهما بطوله في الطواف بالبيت مع استمرار الإحرام.

قال: ذكر ابن بطال أن معنى قول عروة في أول حديث الباب: فلما مسحوا الركن حلوا، أي لما استلموا الحجر وطافوا به [وسعوا] حلوا بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه المصنف بالباب.

قال ابن التين: معنى قوله: فلما مسحوا الركن أي ركن المروة، وأما ركن البيت فلا يحل المحرم بمسحه حتى يسعى بين الصفا والمروة.

قال (ح): لا حاجة لتأويل الركن بركن المروة، بل التقدير ما قرره ابن بطال بدليل رواية أبي الأسود محمد بن عبدالرحن عن عبدالله مولى أسهاء بنت أبي بكر عن أسهاء قالت: اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان وفلان، فلها مسحنا البيت أحللنا (١٢٠١).

قال (ع): بينه ما قلر في قوله: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا(١١٠٠).

قلت: زاد لفظة: وحلقوا، ولا يخفى أن ابن بطال لم يذكرها بناء على أن الحلق ليس بنسك بل استباحة محظور، وأما من قال: إن الحلق نسك فإنها مقدر في كلامه أيضاً، مع أن النووي ذكرها وساق كلامه عقب ذكره لرواية محمد بن عبدالرحمن والله المستعان.

<sup>(</sup>۱۲۰۹) فتح الباري (۲۷۷/۳).

<sup>(</sup>۱۲۱۰) عمدة القاري (۲۸۹/۹).

#### ۲۸۰ ـ باب الكلام في الطواف

ذكر فيه حديث ابن عباس: مر بانسان ربط يده إلى إنسان... الحديث.

قال الكرماني: قيل اسم هذا الرجل ثواب ضد العقاب.

قال (ح): لم أر ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذه (١٢١١).

قال (ع): إن هذا مما يتعجب منه، فلا يلزم من عدم [رؤيته كذلك عدم] رؤية الغير ولا اطلع على المواضع المتعلقة بهذا جميعاً حتى يستغرب ذلك (١٢١٠).

قلت: لم يصرح (ح) بالإستغراب إنها أشار إليه وهو كذلك، وكان يتجه ما قاله (ع) لو كان في كلامه إنكار، وكيف يلام بأنه ما رأى ما ادعى غيره أنه رأى واعترف بأنه لا يدري من أين أخذه ذلك الغير، بل كان واسع الإطلاع أن يبين ما خفي على الذي تصدى للإعتراض حتى يظهر أنه أكثر اطلاعاً منه ومستند استغراب (ح) أن الأئمة الماضين تعبوا في جمع الصحابة في عهد البخاري إلى اليوم واستدرك عليهم عدداً كثيراً جداً في تصنيفه في الصحابة، ولم يقف مع ذلك على هذا الرجل، فلذلك استغربه، وتمنى لو عرف التصنيف الذي اعتمد عليه الكرماني ليلحق هذا الإسم في الصحابة معزواً إلى التصنيف الذي وجده فيه.

<sup>(</sup>۱۲۱۱) فتح الباري (۴۸۲/۳).

<sup>(</sup>١٢١٢) عمدة القاري (٢٦٤/٩).

#### ۲۸۱ ـ باب الطواف بعد الصبح والعصر

لم يصرح بالحكم.

قال (ح): يظهر من تتبعه أنه يختار التوسعة، كأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي وغيرهما من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله على قال: «يابني عَبْدِ مَنَافِ مَنْ وُلِيَ مَنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً فَلَا يَمْنَعَنَّ أَحَداً طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّ أَيُّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَو نَهَارٍ إِنَّها لَمْ يُخْرِجُهُ لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ شَرْطِهِ ١٢١٥٥.

قال (ع): ليت شعري من أين يظهر صنيعه بذلك، والترجمة مطلقة؟ ومن أين علم أنه أشار إلى ما رواه الشافعي؛ ومن أين علم أنه وقف على حديث جبير بن مطعم حتى اعتذر عنه بأنه لم يخرجه لعدم شرطه؟(١١١٠).

قوله في حديث عائشة: أن ناساً طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى الذكر حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون... الحديث.

قال (ح): مطابقة الحديث للترجمة من حيث أن الطواف صلاة فحكمها واحد، وأن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده(١٢١٥).

قال (ع): أخذه من كلام الكرماني وليس بسديد، ولا نسلم أن الطواف صلاة، ولا نسلم أن حكمها واحد، فإن الطهارة شرط في الصلاة دون الطواف، ودعوى الإستلزام عنوعة (١٢١١).

<sup>(</sup>۱۲۱۳) فتح الباري (۲۸۸/۳).

<sup>(</sup>١٢١٤) عمدة القاري (١٢١٤).

<sup>(</sup>١٢١٥) فتح الباري (١٢١٥).

<sup>(</sup>١٢١٦) عمدة القاري (٢٧٢/٩).

#### ۲۸۲ - باب طواف القارن

ذكر حديث عائشة: خرجنا مع رسول الله على في حجة الوداع. . . الحديث، وفي آخره: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنها طافوا طوافاً واحداً.

قال (ح): أجاب الطحاوي عن الحنفية أن هؤلاء الذين ذكرت عائشة هم الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج، وكانت حجتهم مكية، والحجة المكية لا يطاف لها إلا بعد عرفة، قال: فالمراد بقولها: جمعوا بين الحج والعمرة جمع تتمتع لا جمع قران ـ انتهى (١٢١٧).

وإني لكثير التعجب منه كيف ساغ له هذا التأويل، وحديث عائشة مفصل للحالتين فإنها صرحت بفعل من تمتع ثم بمن قرن حيث قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى فهؤلاء أهل التمتع، ثم قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنها طافوا لهما طوافاً واحداً فهؤلاء أهل القران، وهذا أبين من أن يحتاج إلى ايضاح والله المستعان.

قال (ع): هذا الذي ذكره متعجباً أخذه من كلام البيهقي فإنه شنع على الطحاوي في كتابه المعرفة بغير معرفة حيث قال: وزعم من يدعي في هذا تصحيح الأخبار على مذهبه أنها إنها أرادت بهذا الجمع جمع متعة لا جمع

<sup>(</sup>١٢١٧) فتح الباري (١٢١٧).

قران قالت: فإنها طافوا طوافاً واحدا لحجتهم لأن حجتهم كانت مكية [والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة].

قال البيهقي: كيف استجاز لدينه أن يقول مثل هذا وفي حديثها انها أفردت من [جمع] بينهما جمع متعة أولاً، ثم ذكرت من قرن، فذكرت إنها طافوا طوافاً واحداً، ولو أرادت ذلك لم يتم، لأن الذين جمعوا جمع التمتع لا يكفيهم طواف [واحد] بالإجماع(١٢١٨).

ثم قال (ح): وقد روى مسلم من طريق [أبي النوبير عن جابر بن عبدالله يقول: لم يطف النبي على ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا ومن طريق] طاوس عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «طَوَافُكِ يَسَعُك لِحَجُكِ وَعُمْرَتك».

وأخرج عبدالرزاق بسند صحيح عن طاووس أنه حلف ما طاف من أصحاب رسول الله على بحجة وعمرة إلا طوافاً واحداً، وفي هذا بيان ضعف ما جاء عن علي وابن مسعود بخلاف ذلك، وقد روى آل بيت علي عن علي ما يوافق قول الجمهور، فذكر جعفر بن محمد بن الحسين عن أبيه أنه كان يحفظ عن علي بن أبي طالب للقارن طوافاً واحداً خلاف ما يقوله أهل العراق(١٢١١).

قال (ع): ليت شعري ما وجه هذا البيان وعجبي كيف يلهج هذا القائل بهذا القول الذي لا يجديه شيئاً، وهذا الكلام الذي نقله البيهقي عن طاووس كاد أن يكون محالاً لعدم القدرة على الإحاطة بعلم أطوافه للصحابة أجمعن(١٢٠٠).

<sup>(</sup>١٣١٨) عمدة القاري (٩/ ٢٨٠-٢٨١) وما بين المعكوفين من العمدة، وساقط من النسخ الثلاث.

<sup>(</sup>۱۲۱۹) فتح الباري (۴/۹۵) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث زدناه من الفتح ، وكان مكانه «طاووس عن جابر، وهو خطأ كها ترى .

<sup>(</sup>۱۲۲۰) عمدة القاري (۲۸۱/۹).

ثم قال (ح): وطعن الطحاوي فيها رواه الدراوردي عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رفعه: «مَنْ أَحْرَمَ بِأَلَحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَواَفٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ ثُمَّ لَا يَحَلُّ حَتَى يَحلُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً».

قال الطحاوي: هذا خطأ الدراوردي في رفعه، والحفاظ وقفوه عن عبيدالله بن عمر.

قال (ح): هذا التعليل مردود فإن الدراوردي صدوق وليس ما رواه مخالفاً لما رواه غيره، والرافع مقدم عند أهل الأصول على الوقف(١٢٢١).

قال (ع): المردود هو ما قاله، وذهب إليه من غير تحقيق النظر فيه فهل يحل رد ما لا يرد لأجل ما قصر فيه فهمه وكثر تعنته ومصادمته للحق الأبلج، أفها وقف على الترمذي. ورواه غيره ولم يرفعه وهو أصح؟(١٢٢٢).

قلت: لم يخف عنه قول الترمذي، فإنه حكى ترجيح الرفع عن أهل الأصول، وهب أن الدراوردي أخطأ في رفعه ماذا يصنع في رواية غيره وهو في هذا الباب عند البخاري من رواية غيره، أفها كتبه هذا المعترض بخطه من رواية أيوب عن نافع حديث عائشة الذي سبق القول فيه؟!

<sup>(</sup>۱۲۲۱) فتح الباري (۲/٤٩٤-٤٩٥). (۱۲۲۲) عمدة القاري (۲/۰/۹).

#### ۲۸۳ ـ باب الطواف علىٰ وضوء

ذكر فيه حديث عروة وفيه: ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت.

قال ابن بطال: لابد من زيادة لفظ أول بعد قوله أقدامهم.

وأجاب الكرماني بأنه لا يصح بدونها، والتقدير ما كان أحد منهم يبدأ بشيء آخر حين يضع قدمه في المسجد لأجل الطواف أي لا يشتغلون بغير الطواف.

قال (ح): كلام ابن بطال موجه لأن جعل من بمعنى أجل قليل، وقد ثبت الذي إدعاه في بعض الروايات(١٢٢٣).

قال (ع): ليس هذا بالقليل بل هو كثير في الكلام(١٧٢١).

قوله في حديث عائشة: وقد سن رسول الله ﷺ الطواف بينهما.

[قال (ح): أي فرضه، وليس مراد عائشة نفي فرضيهتا بدليل قولها: لم يتم الله حج أحد ولا عمرته لم يطف بينهما](١٢٢٠).

قال (ع): قوله: أي فرضه ليس ذلك مدلول اللفظ (٢٢١٠).

<sup>(</sup>۱۲۲۳) فتح الباري (۲۹۷/۳).

<sup>(</sup>١٢٢٤) عمدة القاري (٩/ ٢٨٥) وما بين المعكوفين زيادة من الفتح ساقط من النسخ الثلاث.

<sup>(</sup>١٢٢٥) فتح الباري (١٢٢٥).

<sup>(</sup>۱۲۲۱) عمدة القاري (۲۸۷/۹).

وقوله: لم ترد عائشة نفي فرضيتها الا يدل على إثبات فرضيتها. وقوله: بدليل قولها لم يتم لا يدل على ذلك أصلاً لأن نفي إتمام الشيء لا يدل على ذلك أصلاً لأن نفي إتمام الشيء لا يدل على وجوده(١٧٣٠).

قوله: من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت لم يذكر الصفاحتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت.

قال (ح): يعني تأخر نزول آية البقرة في الصفا والمروة عن نزول آية الحج وهي قوله تعالى: ﴿وَلِيُطُّونُوا بِالَبِيْتِ الْعَتِيقِ) ووقع في رواية المستملي ومن وافقه: حتى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطواف بالبيت وفي توجيهه عسر، وكان قوله الطواف بالبيت بدل من قوله ما ذكر، فتقدير الأول الإمتناع من السعي بين الصفا والمروة، لأن آية المطواف بالبيت وهي قوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ سبق نزولها ولم يذكر فيها الصفا حتى ذكر ﴿إنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةُ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ بعد ما ذكر، أي الطواف بالبيت.

ويجوز أن تكون (ما) مصدرية أي بعد ما ذكره [الطواف] الصفا والمروة، وهذا التجويز يصح في رواية المستملي أيضاً (١٢٢٨).

قال (ع): لا عسر فيه فهذا الكرماني وجهه، يشير إلى قول الكرماني أي ذكر السعي بعد ذكر الطواف لذكر الطواف في الوضوح(١٢٢١). قلت: وهذا هو التوجيه العسر.

<sup>(</sup>۱۲۲۹) عمدة القاري (۱۲۲۹). (۱۲۲۷) فتح الباري (۱۲۲۳).

<sup>(</sup>۱۲۲۸) عمدة القاري (۱۲۲۸).

<sup>(</sup>١٢٢٩) فتح الباري (٥٠٧/٣).

## ۲۸٤ - بابأين يصلى] الظهر يوم التروية

قال (ح): يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنهم كانوا يروون بحمل الماء من منى إلى عرفات وإلى منى، وقيل في تسميتها أقوال شاذة(١٣٠٠).

قال (ع): هذا يدل على أن أصلها صحيح في الإشتقاق لأن الشاذ ما يكثر استعماله على غير القياس ولكن لو عرف هذا القائل الإشتقاق بين المصدر والأفعال التي تشتق منه لما صدر منه هذا الكلام من غير تأمل (١٢٢١).

كذا قال:

قوله: حدثنا على.

قال (ح): لم أره منسوباً في شيء من الروايات، والذي يظهر لي أنه ابن المديني (۱۲۲۲).

قال (ع): سبقه الكرماني فأخذه منه ثم نسبه لنفسه(١٣٣٣).

قلت: أخد (ع) غالب هذا الفصل من كلام (ح) ولم ينسبه، وفي أكثره ما لم يتوارد فيه مع من سبقه، فانظروا كيف يؤاخذ بموضع واحد مع احتمال التوارد ثم يقع هو في أكثر من عشرين موضعاً يسلبها ويصرح بنسبتها

<sup>(</sup>۱۲۳۱) عمدة القاري (۲۸۹/۹) (۱۲۳۲) فتح الباري (۵۰۸/۳)

<sup>(</sup>۱۲۳۳) عمدة القارى (۲۹۸/۹)

إلى نفسه حتى يقول في بعضها قلت وهو كلام (ح) وبعضها لا يحتمل التوارد والله المستعان.

فمن ذلك أن (ح) قال متصلا بكلامه وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسهاعيل بن أبان، وإنها قدم طريق على لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وبين عبدالعزيز بن رفيع.

فقال (ع): والطريق الثاني عن إسهاعيل بن أبان.

ثم قال: وإنها قدم الطريق الأول لتصريحه فيه بالتحديث بين أبي بكر بن عياش وعبدالعزيز، والطريق الثاني بالعنعنة.

وهذه الزيادة مستغنى عنها لأنها تؤخذ من قوله إن الطريق الأول مصرح فيها بالتحديث، وبقية ذلك موكول إلى نظر الناظر المنصف.

walion is a salaway marking

#### ۲۸۰ - باب التهجير بالرواح

ذكر قصة ابن عمر مع الحجاج وفيه قول سالم وعُجِّلِ الوقوف. قال أبو عمر: رواية ابن وهب ويحيى بن يحيى الليثي وعبدالرحمن بن القاسم وغيرهم: وعجل الصلاة.

وفي رواية القعبني: وأشهب وعجل الوقوف، وهي عندي غلط لأن أكثر الرواة عن مالك على خلافه(١٣٢٠).

قال (ح): الظاهر أن الإختلاف فيه على مالك لأن عبدالله بن يوسف وافق القعنبي كما ترى(١٢٢٠).

(ع): هذا ليس بشيء وما الدليل على أنه الظاهر (١٣٣٠).

قلت: دليله مذكور معه لأن كلا من القعنبي وعبدالله ين يوسف وصف بكونه أثبت الناس في مالك يعارض الأكثر والأضبط فتساويا، فيحمل على أن مالكاً حدث به تارة هكذا وتارة هكذا، ومن يخفى عليه هذا القدر من علوم الحديث ما كان عليه لو كنت مستفيداً ولم يفضح نفسه بهذه الإعتراضات الواهية.

<sup>(</sup>١٢٣٤) انظر التمهيد (١٠/١٠).

<sup>(</sup>١٢٣٥) فتح الباري (١٢٣٥).

<sup>(</sup>١٢٣٦) عمدة القاري (٣٠٢/٩).

#### ۲۸۶ ـ باب من أذن وأقام لكل واحد منها

ذكر فيه: جمع ابن مسعود المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامة لكل واحدة منهما.

وكذا أخرج الطحاوي عن عمر أنه فعل ذلك، وتأوله باحتمال أن يكون الناس تفرقوا فأمر المؤذن ليجمعهم.

قال (ح): ولا يخفى تكلفه، وإن تأتى له ذلك في حق عمر لا يتأتى له في حق ابن مسعود، لأن عمر كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم، وأما ابن مسعود وكان معه طائفة من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم (١٣٣٠).

قال (ع): دعوى التكلف هي عين التكلف لأن قوله لم يتأت له في حق ابن مسعود غير مرضى من وجهين:

أحدهما: أن الظاهر أنه كان إماماً لأنه أمر رجلًا فأذن وأقام.

ثانيها وإن لم يكن إماماً لكنه ما المانع أن يكون فعل ما فعله اقتداء مر (١٢٣٨).

قلت: الأول لا تجدي انا لم ننكره، والثاني يساعد ما ادعيناه.

قوله: هما صلاتان تحوّلان عن وقتها صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة.

Barrier Committee

g trailight of the

January of the second

<sup>(</sup>۱۲۳۷) فتح الباري (۲۰/۳۰) (۱۲۳۸) عمدة القاري (۱٤/۱۰)

قيل: فيه حجة للحنفية في ترك الجمع بين الصلاتين في السفر في غير عرفة وجمع.

قال (ح): وقد أجاب المجوز عن ذلك بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد ثبت الجمع من حديث ابن عمر وأنس وابن عباس، ثم الإستدلال به بطريق المفهوم وهم لا يقولون به(١٣٢١).

قال (ع): قوله: وهم لا يقولون به ليس على إطلاقه، لأن المفهوم على قسمين مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وهم قاتلون بمفهوم الموافقة(١٧٤٠).

قلت: ليس النزاع في مفهوم الموافقة بل في مفهوم المخالفة الذي لا يقولون به.

<sup>(</sup>۱۲۳۹) فتح الباري (۲۲/۳).

<sup>(</sup>۱۲٤٠) عمدة القاري (۱۰/۱۰).

#### ۲۸۷ \_ باب من ساق البدن معه

ذكر فيه حديث ابن عمر: تمتع رسول الله ﷺ إلى العمرة.

قال المهلب: معنا أمر لأن ابن عمر كان ينكر على أنس قوله: إنه قرن، ولابد من هذا التأويل لدفع التناقض عن ابن عمر.

قال (ح): يرده بقية هذا الحديث فإنه فيه بدأ رسول الله على فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فيحمل قوله تمتع على معناه اللغوي وهو الإنتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى معناها بإندراجه في الحج (١٢٤١).

قال (ع): هذا لا يشقي العليل ولا يروي الغليل، بل الأوجه ما قاله النووي . . . . فساق كلامه مطولاً ، ومحصل المقصود منه قال (ح)(۱۲۴۲).

قوله: وفعل مثل ما فعل رسول الله ﷺ من الهدي.

قال (ح): فاعل قوله «وفعل» هو «من أهدى» وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل «فعل» هو ابن عمر راوي الخبر١٢٤٣٠.

قال (ع): لم يشرح الكرماني ذلك إلا على النسخة التي فيها باب من أهدى وساق الهدي (١٧٤١).

كذا قال وفيه تسليم التعقب.

<sup>(</sup>١٢٤١) فتح الباري (٣/٠٤٠).

<sup>(</sup>۱۲٤۲) عمدة القارى (۱۲٤۲).

<sup>(</sup>١٢٤٣) فتح الباري (١٢٤٣).

<sup>(</sup>۱۲٤٤) عمدة القارى (۱۲ /۲۳).

#### ۲۸۸ - باب تقلید الغنم

ذكر فيه حديث الأسود عن عائشة: أهدى النبي على مرة غناً. قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليد الغنم ولا حجة لهم، لأنها تضعف عنه وهي حجة ضعيفة.

قال (ح): وقد أنكر بعض الحنفية كون الغنم من الهدي (١٢١٥).

قال (ع): هذا افتراء على الحنفية ١٢٤١٠.

وأطال في ذلك والنقل عن بعضهم بذلك في كتب أهل الخلاف، وقد أمعن ابن عبدالبر وغيره في الرد عليهم في إنكار تقليد الغنم.

<sup>(</sup>١٧٤٥) فتح الباري (٢/٧٤٥).

<sup>(</sup>١٧٤٦) عمدة القاري (١٧٤٦).

#### ۲۸۹ ـ باب تقلید النعل

ذكر فيه حديث معمر عن بجيئ بن أبي كثير عن عكرمة (١٢٤٠) عن أبي هريرة في ذلك من رواية محمد بن المثنى عن عبدالأعلى عنه، ثم قال: تابعه محمد بن بشار عن عثمان بن عمر عن علي بن المبارك.

قال (ح): المتابع بالفتح هنا معمر، والمتابع بالكسر [ظاهر السياق أنه محمد بن بشار، وفي التحقيق هو] علي بن المبارك، وظاهر السياق أن محمد بن بشار تابع محمد بن المثنى (١٢٤٨).

قال (ع): الذي يقتضيه حق التركيب يرد على ما قاله على ما لا يخفى غاية ما في الباب السند الذي فيه على يظهر أنه تابع معمراً في روايته في نفس الأمر لا في الظاهر لأن التركيب لا يساعد ما قاله أصلًا (١٢٤٩).

قلت: خبط في هذا الكلام خبط من لا عرف قط الفرق بين المتابعة القاصرة.

ثم قال (ع): حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك . . . . الخ .

<sup>(</sup>١٢٤٧) في النسخ الثلاث «عن بي سلمة» بدل «عن عكرمة» وهو خطأ صححناه من صحيح البخاري.

<sup>(</sup>١٣٤٨) فتح الباري (٣/ ٤٩) وفي نسخة الظاهرية وجستريتي: وظاهر السياق أن محمد بن المبارك تابع محمد بن المثنى، وهذا القول هو للعيني حيث قال (٤٤/١٠) ظاهر العبارة أن محمد بن بشار تابع محمد بن المثنى.

<sup>(</sup>١٧٤٩) عمدة القاري (١٠/٤٤).

أشار بهذا الطريق إلى أن متابعة علي بن المبارك معمراً لما ذكرنا(١٢٠٠). قلت: فأثبت هنا ما نفاه، وظاهر إيراده أن البخاري هو الذي قال: حدثنا عثمان بن عمر، ثم ذكر كلاماً غير منتظم ليس مرادنا التنقيب عنه في هذا التعليق.

<sup>(</sup>١٢٥٠) عمدة القاري (١٢٥٠).

#### ۲۹۰ ـ باب نحر الإبل مقيدة

ذكر فيه حديث ابن عمر في رواية يزيد بن زريع عن يونس (١٢٠١) عن زياد بن جبير عنه.

وقال بعده: وقال شعبة: عن يونس سمعت زياد بن جبير.

قال (ح): وصله إسحاق بن راهویه قال: أخبرنا النضر بن شمیل حدثنا شعبة عن یونس سمعت زیاد بن جبیربه، ونسبه مغلطای ومن تبعه إلیٰ تخریج إبراهیم الحربی فی المناسك عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن زیاد فراجعته فوجدته فیه عن یونس عن زیاد بالعنعنه، ولیس وفاءاً بالمقصود، فإنه ذكر طریق شعبة لبیان سماع یونس من زیاد بن جبیر ولیس ذلك فی روایة عمرو بن مرزوق، ولولا ذلك لنسبته إلیٰ تخریج أحمد بن حنبل فإنه أخرجه عن محمد بن جعفر عن شعبة لكن بالعنعنة (۱۲۰۲۱).

قال (ع): إنها قصد مغلطاي ذكر مجرد الإتصال مع قطع النظر عما ذكر (۱۲۰۳).

قلت: هذا كلام من لم يعرف مراد القوم، وبالله أقسم لو اطلع مغلطاي على طريق النضر لم يعدل عنها.

<sup>(</sup>١٢٥١) في النسختين هنا «عن ابن زريع» بدل «عن يونس» وهو خطأ.

<sup>(</sup>١٢٥٢) فتح الباري (٣/٥٥٤).

<sup>(</sup>١٢٥٣) عمدة القاري (١/١٠).

#### ۲۹۱ - باب

وَاذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ البَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكُ بِي وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلْطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ . . . ﴾ إلى قوله ﴿خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ﴾

قال (ح): مراده من هذه الآيات قوله تَعالىٰ ﴿وَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعَمُوا . . . . النخ ﴾ ولذلك ذكر تلو ذلك، وما يأكل من البدن وما يتصدق فإنه يناسب هذه الأبواب(١٢٥٠).

قال (ع): هذا إنها يمشي أن لو لم يكن بين هذه الآيات وبين قوله: ما يأكل من البدن وما يتصدق باب، لأن المذكور في معظم النسخ بعد قوله ﴿ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ وأين العطف في هذا؟ (١٢٠٠).

إلىٰ أن قال: ذكر هذه الآيات ترجمة مستقلة، وأطال في ذلك.

قلت: المناسبة المذكورة مبنية على الرواية الأولى باعترافه، والذي ذكره هو على تقدير ثبوت باب في آخر الآيات وبين ما يأكل، لكن يتوجه السؤال عن المناسبة عن إيراد هذه الآيات بين هذه الأبواب، فالجواب ما تقدمت الإشارة إليه أن الذي يتعلق منها بالأبواب، قوله: فكلوا منها. . . إلى آخر ما ذكر (ح) ولله الحمد.

<sup>(</sup>١٢٥٤) فتح الباري (١٢٥٤).

<sup>(</sup>١٢٥٥) عمدة القاري (١٠/٦٠).

#### ۲۹۲ ـ باب الحلق والتقصير

ذكر فيه حديث ابن عمر: حلق رسول الله علي في حجته.

قال (ح): وهو مختصر من حديث طويل، ثم أورد من حديثه «اللهم ارْحَم اللهكافين . . . الحديث، وقدمت أن الدعاء كان في حجة الوداع (١٢٠١).

قال (ع): وقال القاضي عياض: كان ذلك يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق، ويحتمل أنه كان بين الموضعين وهو أشبه(١٢٥٧).

ثم أطال القول ناقلًا من كلام (ح) من غير أن ينسبه إليه على العادة.

قلت: أوهم أن قوله: ويحتمل ... النخ من كلامه من غير أن ينسبه اليه على العادة يكون من بقية كلام عياض وساقه في مقام الإعتراض مع أن (ح) أمعن في الكلام على هذا الموضع قدر ورقة بحث فيها مع أن ابن عبد البر في جزمه أن ذلك وقع في الحديبية ، وانتهى كلامه إلى أن ذلك وقع في الحديبية أيضاً.

وأورد في آخـر الكـلام حديث ابن عباس عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا: يارسول الله ما بال المحلقين؟ ظاهرين لهم بالترجم.

<sup>(</sup>١٢٥٦) فتح الباري (٥٦٣/٣) وفي النسخ الثلاث وقدموا الدعاء في حجة الوداع والتصحيح من الفتح.

<sup>(</sup>۱۲۵۷) عمدة القاري (۱۲/۱۰).

قال: إنهم لم يشكوا، وهذا ظاهر جداً. أنه كان في الحديبية، وقد اغتفرت له أخذ كلامي ومباحثي وغير ذلك مما تعبت فيه حتى أنه يصرح بنسبته لنفسه بقوله، قلت: إلىٰ أن انتهىٰ به الأمر إلىٰ أن يذكر بعضه ويعترض عليه ويوهم أنه قال شيئاً ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

تُمَّ الجزء الأول من كتاب انتقاض الإعتراض للحافظ ابن حجر العسقلاني ويليه إن شاء الله الجزء الثاني وأوله باب الخطبة أيام منى والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

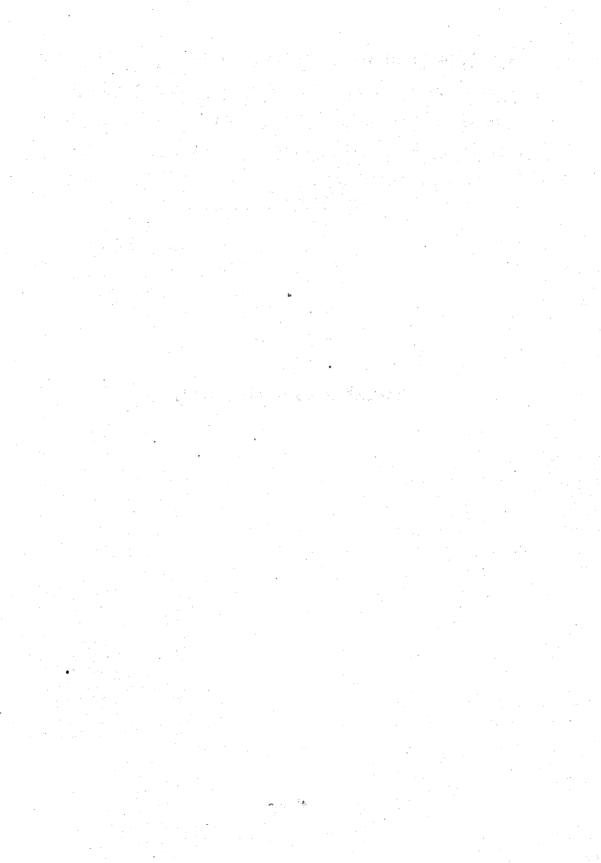

### فهرس الجزء الأول من انتفاض الأعتراض

| الموضـــوع                        | رقم الصفح | محة |
|-----------------------------------|-----------|-----|
| مقدمة التحقيق                     |           | ٣   |
|                                   |           | ٧   |
|                                   |           | 14  |
|                                   |           | Y Y |
| فصل کیدیدی                        |           | 7 £ |
| باب الكفيل في السلم               |           | 27  |
|                                   |           | 44  |
|                                   |           | 49  |
|                                   |           | ۳.  |
|                                   |           | 44  |
|                                   |           | ٣٤  |
|                                   |           | 45  |
| كتاب الايهان                      |           | ٣٨  |
| باب قول النبي بني الإسلام على خمس |           | 44  |
| باب أمور الإيمان                  |           | ٤٠  |
| بأب السلم من سلم المسلمون من لم   |           | ٤١  |
| باب من الإيهان أن يحب لأخيه       |           | ٤٣  |
| باب                               |           | ٤٤  |
| باب فإن تابوا واقاموا الصلاة      |           | 01  |

| 0 7         | باب من الدين الفرار من الفتن        |
|-------------|-------------------------------------|
| 00          | باب من قال إن الإِيمان هو العمل     |
| 01          | باب من قال إن الأيمان هو العمل      |
| ٦٠,         | باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة  |
| <b>V</b> 1  | باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة  |
| ٧٣          | باب من الكبائر أن لايستبرىء من بوله |
| ۸۱          | باب الجهاد من الإيمان               |
| <b>۸</b> ۳, | باب الصلاة من الايمان               |
| 90          | باب اتباع الجنائز باب الباع الجنائز |
| 1.4         | ياب ماجاء أن الأعمال بالنية والحسنة |
| 117         | باب أفضل العلم                      |
| 118         | باب قول المحدث ثنا وأخبرنا وأنبأنا  |
| 117         | باب القراءة والعرض على المحدث       |
| 114         | باب مايذكر في المناولة              |
| 1.4.        | باب من قعد حيث ينتهي به المجلس      |
| 111         | باب قول النبي رب مبلغ أوعى من سامع  |
| 117         | باب فضل من علم وعلم                 |
| 170         | باب متى يصح سماع الصغير             |
| 177         | باب الخروج في طلب العلم             |
| ye ali      | باب فضل العلم                       |
| 141         | باب الفتيا وهو واقف                 |
| 144         | باب خروج الصبيان إلى المصلى         |

| 148 4 1        | باب الفتيا باشارة اليد والرأس      |
|----------------|------------------------------------|
| 177            |                                    |
| 144            |                                    |
| ATA BELLEVILLE | باب الغضب في الموعظة               |
| 144            |                                    |
| 14             | باب ليبلغ الشاهد الغائب            |
|                | باب كتابة العلم                    |
|                | باب السمر في العلم                 |
| 188            | باب حفظ العلم                      |
| <b>∖••</b>     | باب مايستحب للعامل إذا سئل         |
| 101            | باب من خص بالعلم                   |
| 101            | باب من خص بالعلم قوما دون قوم      |
| 101            | باب من استحى فأمر غيره بالسؤال     |
| 104            | كتاب الوضوء                        |
|                | باب فضل الوضوء والغر المحجلين      |
| 111            | باب التسمية على كل حال وعند الوقاع |
| 176            | باب لايستقبل القبلة بغائط أو بول   |
| 118            | باب من تبرز على لبنتين             |
| 110            | باب خروج النساء إلى البراز         |
| 110            | باب الاستنجاء بالماء               |
| 178            | باب من حمل معه الماء لطهوره        |
| 14.            | باب من حمل العنزة                  |

| 317          | باب وضوء الرجل مع امرأته             |
|--------------|--------------------------------------|
| 717          | باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح   |
| *1*          | باب الوضوء من الثور                  |
| ۲۱۸          | باب الوضوء بالماء                    |
| 44.          | باب المسح على الخفين                 |
| **1          | باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان      |
| 777          | باب من لم يتوضأ من لحم الشاه والسويق |
| 171          | باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ      |
| 777          | باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله   |
| 74.          | باب الوضـــوء من غير حدث             |
| 744          | باب صب الماء على البول               |
| 744          | باب إذا جامع ثم عاد                  |
| 74.5         | باب غسل المذي                        |
| 740          | باب من توضأ من الجنابة               |
| <b>YYY</b> . | باب غسل المرأة اياها الدم عن وجهه    |
| 747          | باب رفع السواك إلى الاكبر            |
| 749          | باب بول الصبيان                      |
| 137          | باب البول قائما وقاعدا               |
| 7 2 7        | باب البول عند صاحبه والتستر          |
| 784          | باب غسل الدم                         |
| 720          | باب غسل المني وفركه                  |
| 729          | باب إذا غسل الجنابة أو غيرها         |
|              |                                      |

| Yo.       | باب أبوال الابل والدواب                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 107, 307  | باب مايقع من النجاسات في السمن والماء                      |
| 701, 101  | باب اذا ألقى على ظهر المصلي                                |
| YOV       | باب البول في الماء الدائم                                  |
| Y7.       | باب لايجوز الوضوء بالنبيذ ولابالمسكر                       |
| 771       | باب الغسل بالصاع ونحوه                                     |
| 377       | باب من أفاض على رأسه ثلاثا                                 |
| 777       | باب كتاب الغسل                                             |
| AFY       | باب المضمضة والاستنشاق                                     |
| 779       | باب هل يدخل الجنب يده في الاناء                            |
| <b>**</b> | باب من توضأ من الجنابة                                     |
| 777       | باب اذا احتلمت المرأة                                      |
| 777       | باب من اغتسل عريانا وحده                                   |
| 440       | باب كينونة الجنب في البيث                                  |
| YVV       | باب عرق الجنب وأن المسلم لاينجس                            |
| YY4       | باب طرق الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره                    |
| ۲۸•       | باب اجتب عرج ويعسي في السوى وعيق المساب إذا التقى الختانان |
| 7.4.4     |                                                            |
| 7.4.5     |                                                            |
| 7.47      |                                                            |
| YAY       |                                                            |
| YAA       |                                                            |
| 1///      | باب اعتكاف المستحاضة                                       |

| <b>**</b>         |                           | باب هل تغتسل المرأة في ثوب حاضت فيه                                                              |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 117               |                           | باب دلك المرأة نفسها                                                                             |
| 3 P Y             | • • • • • • • • • • • •   |                                                                                                  |
| <b>Y4 Y</b>       |                           | باب إقبال المحيض                                                                                 |
| 227               |                           |                                                                                                  |
| ۳٠٠               | • • • • • • • • • •       | باب إذا رأت المستحاضة الطهر                                                                      |
| 4.1               | ***********               | باب كتاب التيم                                                                                   |
| 4.4               |                           | باب التيم ضربــة                                                                                 |
| 4.0               |                           | باب التيم في الحضر إذا لم يجد الماء                                                              |
| 4.4               | • • • • • • • • • •       | باب                                                                                              |
| 41.               |                           | كتاب الصلة                                                                                       |
| <b>717.</b>       |                           | باب الصلاة في الثوب ملتحفا                                                                       |
| 317               |                           | باب الصلاة في القميص والسراويل                                                                   |
| 410               |                           | باب الصلاة في المنبر                                                                             |
| 211               |                           | باب هل يقال مسجد بني فلان                                                                        |
| 414               |                           |                                                                                                  |
|                   | • • • • • • • • • • •     | باب القسمة وتعليق القنو في المسجد                                                                |
| 44.               | • • • • • • • • • • • •   | -                                                                                                |
|                   |                           | باب القضاء واللعان في المسجد                                                                     |
| 44.               | • • • • • • • • • • • • • | باب القضاء واللعان في المسجد                                                                     |
| 47.<br>471        |                           | باب القضاء واللعان في المسجد<br>باب نوم المرأة في المسجد<br>باب الصلاة إذا قدم من سفر            |
| 77.<br>771<br>777 |                           | باب القضاء واللعان في المسجد باب نوم المرأة في المسجد باب الصلاة إذا قدم من سفر باب من بنى مسجدا |

| رقم الصفحة   | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***          | باب ترديد المصلي من بين يديه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***1         | باب إستقبال الرجل الرجل فيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>YYY</b>   | باب الأذان قبل الفجــر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ***          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٣٤          | باب مواقيت الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>٣٣1</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>***</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>**</b> ** | The state of the s |
| ***          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٠          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤١          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٤٤          | the contract of the contract o |
| <b>**1</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>٣٤٧</b>   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| س            | باب لايتحرى الصلاة قبل غروب الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰۰          | باب التبكير بالصلاة في يوم غيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰۱          | باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۰۲          | باب بدء الأذان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | باب الأذان مثنى مثنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | باب وجوب صلاة الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | باب إمامة العبد والمولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | باب المفتون والمبتدع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 404                                                                                  | باب يقدم عن يمين الإمام                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| 41.                                                                                  | باب إذا طول الأمام                                                                                                                                                                          |
| 777                                                                                  | باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام                                                                                                                                                              |
| 415                                                                                  | باب إلزاق المنكب                                                                                                                                                                            |
| 470                                                                                  | باب إذا طول الأمام                                                                                                                                                                          |
| 411                                                                                  | باب من أوجز الصلاة عند بكاء الصبي                                                                                                                                                           |
| ***                                                                                  | باب ما يقرأ بعد التكبير                                                                                                                                                                     |
| 441                                                                                  | باب ما يقرأ في الأخيرتين                                                                                                                                                                    |
| **                                                                                   | باب وضع الأكف على الركب                                                                                                                                                                     |
| 440                                                                                  | باب الدعاء قبل السلام يساب الدعاء قبل السلام                                                                                                                                                |
| 777                                                                                  | باب من لم يرد السلام على الأمام باب من لم يرد السلام على الأمام                                                                                                                             |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                             |
| **                                                                                   | باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام                                                                                                                                                          |
| ***                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                      | باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام                                                                                                                                                          |
| 444                                                                                  | باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام                                                                                                                                                          |
| <b>4</b> 44                                                                          | باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام من كتاب الجمعة باب يلبس أحسن مايجد باب الاستهاع إلى الخطبة باب إذا رأى الإمام رجلا                                                                       |
| 774<br>771<br>777                                                                    | باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام من كتاب الجمعة باب يلبس أحسن مايجد باب الاستهاع إلى الخطبة باب إذا رأى الإمام رجلا باب إذا نفر الناس عن الامام                                           |
| PVY<br>I AT<br>TAT<br>3AT                                                            | باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام من كتاب الجمعة باب يلبس أحسن مايجد باب الاستهاع إلى الخطبة باب إذا رأى الإمام رجلا باب إذا نفر الناس عن الامام باب الحراب والدرق                         |
| 7V9<br>7A1<br>7A7<br>7A2<br>79.                                                      | باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام من كتاب الجمعة باب يلبس أحسن مايجد باب الاستهاع إلى الخطبة باب إذا رأى الإمام رجلا باب إذا نفر الناس عن الامام باب الحراب والدرق باب العلم الزين بالمصلى |
| PVY<br>1 A Y<br>1 A Y<br>2 A Y<br>1 P Y<br>1 P Y                                     | باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام من كتاب الجمعة باب يلبس أحسن مايجد باب الاستماع إلى الخطبة باب إذا رأى الإمام رجلا باب إذا نفر الناس عن الامام باب الحراب والدرق                         |
| PV9<br>IAT<br>TAT<br>TAE<br>TO<br>TO<br>TO<br>TO<br>TO<br>TO<br>TO<br>TO<br>TO<br>TO | باب مكث الامام في مصلاه بعد السلام من كتاب الجمعة باب يلبس أحسن مايجد باب الاستهاع إلى الخطبة باب إذا رأى الإمام رجلا باب إذا نفر الناس عن الامام باب الحراب والدرق باب العلم الزين بالمصلى |

| <b>*4*</b>   | باب من خالف الطريق                |
|--------------|-----------------------------------|
| 447          | من أبواب الوتــر                  |
| <b>£••</b>   | باب ليجعل آخر صلاته وتسرا         |
| 8.4          | من الاستسقاء                      |
| 8.4          | باب تحويل الرداء في الاستسقاء     |
| <b>ξ • ξ</b> | باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين |
| ٤٠٥          | باب الاستسقاء في المصلى           |
| 1.3          | باب من تمطر في المطر              |
| ٤٠٨          | أبواب الكسوف                      |
| <b>٤•٩</b>   | من باب الصدقة في الكسوف           |
| 113          | باب صلاة الكسوف جماعة             |
| 217          | باب الصلاة في خسوف القمر          |
| 313          | باب سجود القرآن                   |
| 610          | باب من قرأ السجدة ولم يسجد        |
| £1V          | باب من سجد لسجود القارىء          |
| £1A          | باب من رأى أن الله لم يوجب السجود |
| 173          | من أبواب التقصير                  |
| £ 7 7        | باب الصلاة بمنسى                  |
| 277          | باب في كم تقصر الصلاة             |
| 3 1 2 1 1    | باب ينزل للمكتوبة                 |
| 240          | باب الإيهاء على الدابة            |
| £YV          | باب ها يؤذن أو يقيم إذا أحمع      |

| 473   | باب إذا ارتحل بعد ما الشمس                  |
|-------|---------------------------------------------|
| 279   | باب التهجد من الليل                         |
| £44.  | باب طول القيام في صلاة الليل                |
| 243   | باب قيام النبي بالليل                       |
| ۲۳3   | باب عقد الشيطان على قافية الرأس             |
| ۲۳۷   | باب فضل الطهور بالليل والنهار               |
| ٤٣٨   | باب مايكره من التشديد في العبادة            |
| 243   | باب مایکره من ترك قیام اللیل                |
| ٤٤٠   | بأب فضل من تعار من الليل                    |
| 227   | باب ما يقرؤ في ركعتي الفجر                  |
| 111   | باب صلاة الضحى في الحضر                     |
| 227   | باب الركعتين قبل الظهر                      |
| £ £ V | باب الصلاة قبل المغرب باب الصلاة قبل المغرب |
| 229   | باب الصلاة في مسجد مكة                      |
| ٤٥٠   | باب استعانة اليد في الصلاة                  |
| 804   | باب من رجع القهقرى في الصلاة                |
| 205   | بأب مايجوز من العمل في الصلاة               |
| 200   | باب إذا انفلتت الدابــة                     |
| ۲٥٧   | باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة      |
| 209   | باب ماجاء في السهو                          |
| 173   | باب إذا سلم من ركعتين                       |
| 272   | باب من لم يتشهد في سجدتي السهو              |

| رقم الصفحة  |                                 |
|-------------|---------------------------------|
|             | الموضـــوع                      |
| ٤٦٥         | باب إذا كلم وهو يصلي            |
|             | بب إد حما و ويسي كتاب الجنائز   |
| ٤٦٧         |                                 |
| <b>£79</b>  |                                 |
|             |                                 |
|             | باب مايستحب أن يغسل وترا        |
| <b>٤٧٤</b>  |                                 |
| <b>£V</b> ٦ |                                 |
| <b>£VV</b>  | باب الكفن في ثوبين              |
| <b>£</b> YA | باب كيف يكفن المحرم             |
| <b>£V4</b>  |                                 |
| ٤٨٠         |                                 |
| ٤٨١         |                                 |
| <b>£\£</b>  |                                 |
| ٤٨٥         |                                 |
| ٤٨٦         |                                 |
| <b>£</b> AV |                                 |
|             |                                 |
|             |                                 |
|             | باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة |
| <b>£1</b> 1 | باب البكاء عند المريض           |
| <b>٤٩٣</b>  | باب من قام الجنازة يهودي        |
| ٤٩٠         | باب السرعة بالجنازة             |
| <b>£4V</b>  | الربينة المسلاة على الحنازة     |

OYA

باب الاستعفاف عن المسألة

| 917          | باب خرص التمر من |
|--------------|------------------------------------------------------|
| ٥٣٠          | باب العشر فيها يسقى                                  |
| 041          | باب في الركاز                                        |
| 941          | باب استعمال إبل الصدقة                               |
| ٥٣٣          | باب وسم الإمام إبل الصدقة                            |
| 945          | باب صدقة الفطر صاع من تمر                            |
| 040          | باب صاع من زبیب                                      |
| ٥٣٧          | كتــاب الحج                                          |
| ٥٣٧          | باب فرض مواقيت الحج والعمرة                          |
| ۸۳٥          | بـــاب                                               |
| 044          | باب غســل الخلوق                                     |
| 0 8 1        | باب الإهلال مستقبل القبلة                            |
| 0 £ Y .      | باب من أهل في زمن النبي                              |
| 084          | باب التمتع والقران                                   |
| 0 <b>£</b> Y | باب قول الله تعالى (ذلك لمن لم يكن) الآتية           |
| 0 2 A        | باب قول الله (جعل الله الكعبة) الآية                 |
| 0 2 9        | باب هدم الكعبــة                                     |
| 00.          | باب ما ذكر في الحجر الأسود                           |
| 001          | باب من طاف بالبيت اذا قدم                            |
| 007          | باب الكلام في الطواف                                 |
| 004          | باب الطواف بعد الصبح والعصر                          |
| 300          | باب طواف القارن                                      |

رقم الصفحة

0 V .



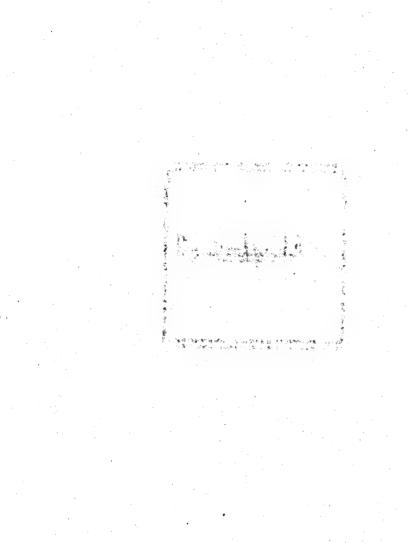

اللهم إني احدك مغرب العب ب العامد والتكرك على معند البادع والعابد وأنتصرك على كل ساند ومكابد والواكبار فالمعاناهمانا وجن ودفعه عليه إكآ رئيون مه قطعة الملت فيها التبايم خشيت ان بعوف عن متحلنه عا تكر الصغة عابق فابندات و شرح سوسط سينه فنخ البارك مستنومتات اوعوها وقدبيون الربع على طريقة على وقد اجماعان والمدالة المالهدة ماشدة مالا منااد، معناان عوية بلا بعدان مدل عند لايكل سه الاولمد قد بالوجود من دك مداء ملنود من اظلم على ملقت مده في منابديا ن ملك الطراف بسوال علام ليم و يك و كانت المناه الغرب الادن نبغة ما قل شه وملك منا بترالا ما المتعن دولك منا بترالا ما المتعن دولك منا بترالا ما المتعن دولك منا بترالا ما المتعند وسكون البرند وكان مك العزب وينه عبد العزي المنوعي المعروف العالات يكان الناج للباء الكتاب المذكرة نيان لا  130331

- Align

علبكم فافت ولمعاشيس عن النترا بعد ان سيكون منكم مرمى ولمترون بفرون فنالد من ستخوب فعل أسواخ ون بناتلوك وسيل الله فافر والمانيسومة فالعنم في تحصوب للل والمراد في مود والمائدة و جمعه فافر والمائيسوم العزات اي مصلوا مانيس مع العدادة من الملاق مانيس مع العدادة من الملاق عل إخرانتقاض الاعتراف ع لسب نا ويوك عشيخ الاسلام شها ب العب الدب التَّبِعُ الأَمَامُ العَلَّمَةُ عَلَالعَتْ عَلِمَنَ عَرِبَ كُرِبُ العَسَقَلَافِ الشَّهُو ريابَ خَبِي عَدْهُ إِنِهِ ويديد و رضوا به واسكنه فسع ديانه وفرع ، وسنه في الواج والعشري من القعدة للواج عنه الغي ساله عان عني شا علم عي الما اسماا ه ويتعليما ولاحجله الغرالهد مهامنه وكريد وفا نها امل اصل هنه النماية خاصل و باماده سعفاا معد مناسط انت سلده عنو فلرنسد احدب الى كرالسطلان وهدشارج صبع المنارب دعما ه وره بدان سنق دنيه ۱ ويكاا جدير كوعيمنا مسصفها سدد الهنوك عنزاسه لهولواسم الصفحة الأخيرة لنسخة دار الخطوطات

لوزرالی اسدین عافظ ایش م عنی در دان اغرمرالی د مان اسبل بات

عنوان نسخة الظاهرية

الداحيك عليما العدس والحاحد مجاشكك علي منهان البادي والمالية واستنمل على معاند ومتاييه واعرة بك من شركل واغ وجاسم اصل واسلم على بيبات عد وعلما يده والمأذعة المزنجي المنامد أما بعسكمة من ومن صبالها عيد الديد الديد مر و مان ما د مدانكت مرمة تأندرالمادث العلمة وكاب سيته إمغرضخ ودقت شلية التعلق وكل فرسنة الريع وعاذه الشع فكتب مندقعلعة اطلت فباالية الشيخ مُكُنت مندقطمة اطلة فيها البنيان مُخْتِيد أن يعيدُ. عز لكاء عا فلا الصنت القرائدات في من مناصبته لم الباري يشترج البناماق ظاكأة بغدض كسنبئ آويته جاوف تنغر مندار الربعط طريقة مثلي وقداجه بندي وطلبة الم لله في جامة وافقي في على تمريعة الن ع با دالت الماس ند حدرفتنام وقدفق بل وحريه خه الا تنطرف والزين اليس لمذه المه النوساك نتاكنه والمبعين وخيا تنا إلمه لكتة المغلة زيتمله من الملح فالمريقي ويدين وطبه جاء زمارك الملاه سِوالْعَلَايُم لِم ذَهِ لَا فَاحْ يَسْخِتُ كُمَّا حَسِالِعَرِهِ الْوَلِي الْمُولِدُ لِي سَخِيةً بربه الدين عبالمت الريكي ماكل معدول بعنا والإمام المتقن مكرلك وتوالرا المهذوب والعمزن أنطك المن وملغان المرموللمهد بأب فاستعاداً الذوكل والكاب الذكرر حبنيذ عيالنه المناعظة المناسة المائلة العلامة

الصفحة الأولى من نسخة الظاهرية

متغرف فللمعافرة بها تأويف بالمعافرة والمنب المعافرة والمالة في معافرة والمنب المعافرة والمالة في معافرة والمناه المناه ا



الصفحة الأخيرة من نسخة الظاهرية

التا التي المنظمة المن المنظمة المنظمة

عنوان نسخة جسربتي

بالمعاليجهون المرحبي وور ذغباى وعليدلوكل الفاحدك المستوم المعامد واشكرا على سلك البادى والعابده مندر العلممانيوم اليوواعود بك من المحل العقود اسد واصل واسلم والمراعد السادون المن ليجيع فتاهد المادم سا وشد وبالع معد علهالك في سنة الأن عشرة وساء الديدة والاكسام و المرادة العلام أكا في منه معلم المعلمة والمان من العوم وعمان برصع ودقف علمال مصوحي وسهدوا بالالم السواليه ع ولت سفريه ته بي سائد في المسلمة المذكورة وص هداك مدارة في الشرح فكت مده طعدادات وبها التهيين لخشيت التعوان يعرق عن المندع العامد ما يعد والدن وشرخ متوسط ميته فنح البادى بشرح العادية والكان معد حمس - ما الكفه أوقد بيهن منه مند آل الربع على فريد المنع عند كامن المستعالم المراجع المعالمة والمعالمة والماس المراس فمعلم المسلم م المنقراه المدهري المن معدر نفتهم العث في ذلك والفرام في الليم ومراب الموقد قويل وجرين ذاكرا لنظرف ذاكرا لرمن البسير وعده المصطرالمان مديد اعاليا كالدفيهم بعب سدة النين داديعين وفالمنا العلكي والفيا ة السند من اطلع على مريقتي في حتى خطب حاء ترمن واوك الاطراف سوال على الا ليدور تذفا أستنسعت لصاحل لغرث لادف نسعة ماكل سع وذكار بعناب سراوي المدين عبدها لرحن للم أكبي كر أن وود والرائد بالمرس كوب المعير و حرب يوميد عبدالدر بن كومي لما مراك والدول الدي كلاس الراواع فدرفك والمدرية والماء المالية المالية

بالعبلاة فيجيعه فاقروا مابتيسرس الغران اى مضلوا مانيسيرن الميلة باللبل واطلق افزاد عالى لصالمة من اطلاق البعض على الكل المستمر انتقامها لاعترامن لسيدنا ومولاناسيخ الاسلام معهاب الدي احدين السيخ الأمام العلامة علا الدين على بن عود بن عود العسم للان المشهوريا واجرتنده الله برجهة ورضوانة واسكنه فسيع جناكه م فسرع منديوم الابع والعشرين من القعدة العرام بوم الاحلا عد وعلى لدومصد وسلروسرن وكرم تكريا وتحان الاوان من تنفيق عدد النبعة دالمباركة بها والجعة لتسعة عشر ليلي جلت من بثلم فعنان الباركين سنذالف وماية وستتر وسبعين سسنة من المرة البنوية على احبا انصل ملاة وسلام لا البرية على يد النغيز كمفتر الملتى المالم المتين الراجي منوريه الكريمه المسيد الذليل المسمى باستخلاله أراعم مغرابه لمدولوا لديم ولما اغيم ولما نست البين صديقا وحمة و وقا لمرالعلى العظيم عدام الحيم اندعل ذك فذيروبم تون رجي ولاعطانة المستليل والمسل لت-الاسادمنهم والاموان المرفري بعبب الدخوات بواكيد للدوجله

> علمنلابئ بعداد مرب

على والعملاء وكلام

الصفحة الأخيرة من نسخة جسربتي